

للإمَامِ الجُمُدِّدِ الجُمُّدِةِ مُحَمَّرِينَ إِرْسَى حِيلَ بِي هَلَاجِ بِنَ الْأُومِيرِ ((لَّقَسَعَ) فِيُّ ت ۱۱۸۱

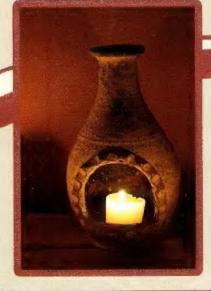

اعتنى به (أَنُو (لَعَبَاكُ مُحَمِّرِينَ جَبِرِيكِ لِلْشَحِرِيَّ

طبعة مضبوطة على طبعة عن أصل المصنف وعدة أصول خطية نفيسة أخرى















#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَيَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا

إِنَّ الْحُمْدَ لله نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ؛ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ؛ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، هَادِى لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا يَعْدُ:

فَاللهُ - جَلَّ وعَلا - خَلَقَ الخَلقَ ليُوحِّدُوهُ بِالعِبَادَةِ، ويَكَفُّرُوا بِمَا سِوَاهُ؛ قَالَ سُبحَانَهُ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، قَالَ العِمَادُ ابنُ كَثِيرٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «أَيْ: إِنَّمَا خَلَقتُهُم لآمُرَهُم بِعِبَادَتِي، لَا لِإحْتِيَاجِي إِلَيهِمْ! ».

وأَرسَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى الرَّسُلَ لِدَعوَةِ النَّاسِ إِلَى هَذِهِ الغَايَةِ الشَّرِيفَةِ.

وَلَا زَالَ أَهْلُ العِلمِ النَّاصِحُونَ يَسِيرُونَ عَلَى مَنهَجِ الْأَنبِيَاءِ والرُّسُلِ في الدَّعوةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، صَابِرِينَ عَلَى ما يُلَاقُونَهُ في ذَلكَ!، قَالَ - جَلَّ وَعَلَا - : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي إِلَى اللهِ تَعَالَى، صَابِرِينَ عَلَى ما يُلَاقُونَهُ في ذَلكَ!، قَالَ - جَلَّ وَعَلَا - : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اللهِ تَعَالَى، صَابِرِينَ عَلَى مَعِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ [بوسف:١٠٨].

\* \* \*

أَلا؛ وإِنَّ مِن نُجُومِ الهُّدَى - في هَذَا البَابِ-، ورُجُومِ العِدَى - مَن أَشْرَكُوا بِرَبِّ الأَرْبَابِ-، أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ في الحَدِيثِ، الإَمَامَ الْمُجتَهِدَ الْمُجَدِّدَ مُحُمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ بنِ الأَرْبَابِ-، أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ في الحَدِيثِ، الإَمَامَ اللَّجتَهِدَ الْمُجَدِّدَ مُحُمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيلَ بنِ صَلَاحٍ ابنِ الأَمِيرِ (ت ١١٨٢)- بَلَّ اللهُ بوَابِلِ الرَّحْمَةِ ثَرَاهُ، ورِضِيَ عَنهُ وأَرضَاهُ-. صَلَاحٍ ابنِ الأَمِيرِ (ت ١١٨٢)- بَلَّ اللهُ بوَابِلِ الرَّحْمَةِ ثَرَاهُ، ورِضِيَ عَنهُ وأَرضَاهُ-. قَائمًا للهُ لا يَخَافُ - في اللهِ- لَومَةَ لَائمٍ!. قَضَى جَيَاتَهُ في جِهَادٍ مَرِيرٍ مَعَ البَاطِلِ، قَائمًا للهِ لا يَخَافُ - في اللهِ- لَومَةَ لَائمٍ!.

إِنَّ مِن صُورِ جَهَادِ هَذَا الإِمَامِ الرَّبَّانِيِّ تَصنِيفَهُ لِكِتَابِهِ العَظِيمِ «تَطهِيرُ الاعتِقَادِ عَن أَدرَانِ الإِلْحَادِ »؛ الَّذِي طَارَ كُلَّ مَطَارٍ، وطَبَّقَت شُهْرَتُهُ الأَقطَارَ، وتَلَقَّاهُ الأَئمَّةُ بِالقَبُولِ، والإِكبَارِ!.

#### \* \* \*

وإِنَّ مِن نِعَمِ الله تَعَالَى عَلَيَّ اعتِنَائي بِكُتُبِ هَذَا الإِمَامِ؛ ومِنهَا شَرِحٌ كَبِيرٌ عَلَى «تَطهِيرِ الاعتِقَادِ»، هُوَ قُرَّةُ عينٍ لِطَالِبِ الرَّشَادِ، ثُمَّ طُلِبَ مِنِّي الاعتِنَاءُ بِمَتنِ الكِتَابِ؛ فَصَادَفَ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَفْسِي؛ وذَلِكَ أَنَّ كَثِيرًا مِن خِدْمَةِ خَدَمَةِ الكِتَابِ؛ لَم تَكُن عَلَى الوَجهِ المَرضِيِّ؛ قَد وَقَعَ فِيهَا سَقطٌ، وتَحَرِيفٌ لا يَلِيقُ بِالكِتَابِ!، بَل رَأَيتُ في بَعضِهَا دَسًّا خَطِيرًا !!، ولا حَولَ ولا قوَّةَ إِلَّا بِالله!.

والمَبَانِي قَوَالِبُ المَعَانِي، والأَلفَاظُ مَرَاكِيبُ، ولا يَرضَى العَالِمُ لَمِعنَاهُ بِغَيرِ لَفظِهِ وَمَبْنَاهُ.

#### \* \* \*

ولهِذَا عَظُمَ اهتِهَامُ العُلَهَاءِ - لا سِيَّمَا المُحَدِّثِينَ- بِضَبطِ المَبَانِي، وتَحرِيرِهَا؛ فَضَبَطُوهَا حِفظًا وكِتَابًا؛ فَهُمْ في شُغُلِ كَبِيرٍ.

#### \* \* \*

فَمُنذُ سِنِينَ جَمعتُ نُسَخَ الكِتَابِ الخَطِّيَّةَ، وقَابَلتُهَا، حَتَّى اسوَدَّ نَهَارُ حَاشِيَةِ الكَتَابِ، وأَطْلَمَ!، وهُوَ عَن أَصلِ المُصَنِّفِ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-كَمَا سَيَأْتِي- إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى-كَمَا سَيَأْتِي- إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى-؛ فَعَطِسَ أَنْفُ صُبحِهِ، وتَبَسَّمَ!.

#### \* \* \*

بَينَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ؛ إِذْ يَسَّرَ اللهُ - تَبَارَكَ وتَعَالَى - لِيَ الوُقُوفَ عَلَى تَحقِيقٍ فَرِيدٍ، ونُصحٍ مُفِيدٍ، مِن لَدُن عَالِمٍ مَارَسَ فَنَّ ضَبطِ الأُصُولِ، ولَهُ في ذَلِكَ بَرَاعَةٌ. ويَدُّ بَيضَاءُ؛ فَكَأَنَّمَا أُحيَانِي بَعدَ رِقُدَةٍ!.

إِنَّهُ العَلَّامَةُ المُحَقِّقُ الشَّيخُ المُحَدِّثُ أَبُوالأَشبَالِ أَحَدُ بنُ مُحَمَّدٍ آلُ شَاكِرٍ (تَ ١٣٧٧) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

قَالَ فِي مُقَدِّمَةِ تَحقِيقِهِ لِـ "إِحكَامِ الأَحكَامِ" لابنِ دَقِيقِ العِيدِ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-:

«دَأَبَ الْمُستَشْرِقُونَ بِهَا جَهِلُوا مِن لُغَةِ العَرَبِ!، وبِمَا ضَعُفَت خِبرَتُهُمُ بِالكُتُبِ،
عَلَى جَمعِ أَكثرِ مَا يَستَطِيعُونَ جَمعَهُ مِن المَخطُوطَاتِ مِن الكِتَابِ، الَّذِي يُرِيدُونَ عَلَى جَمعِ أَكثرِ مَا يَستَطِيعُونَ جَمعَهُ مِن المَخطُوطَاتِ مِن الكِتَابِ، الَّذِي يُرِيدُونَ إِخرَاجَهُ، وَأَسعَفَهُ عِلمُهُ؛ فَيُشِتُ النَّصَ إِخرَاجَهُ، وَأَسعَفَهُ عِلمُهُ؛ فَيُشِتُ النَّصَ عَلَى الوَجِهِ الَّذِي يَفْهَمُهُ، ويَستقصِي فِي الهَوَامِشِ اختِلَافَ النُّسَخِ، الَّتِي بَبنَ يَدِيهِ خَطاً عَلَى الوَجِهِ الَّذِي يَفْهَمُهُ، ويَستقصِي فِي الهَوَامِشِ اختِلَافَ النُّسَخِ، الَّتِي بَبنَ يَدِيهِ خَطاً كَانَ نَصُّهَا أَمْ صَوَابًا!؛ بَل لَقَد رَأَيتُ مِنهُم مَن جَانَبُهُ التَّوفِيقُ فِي كُثِيرٍ مِن الأَحيَانِ؛ كَانَ نَصُّهَا أَمْ صَوَابًا!؛ بَل لَقَد رَأَيتُ مِنهُم مَن جَانَبُهُ التَّوفِيقُ فِي كُثِيرٍ مِن الأَحيَانِ؛ فَي مُلبِ الكِتَابِ!!، والصَّوابَ في إحدَى النُّسَخِ بِالهَامِشِ!!، ومِن فَيُشِتُ الحَطَأ فِي صُلبِ الكِتَابِ!!، والصَّوابَ في إحدَى النُّسَخِ بِالهَامِشِ!!، ومِن الإِنصَافِ أَن أَذكُرَ أَنَّ بَعضَهُم - وهُمْ قِلَّةٌ - مَن يُحسِنُ إِخرَاجَ الكُتُبِ عَلَى مَا يَنبَغِي هَا مِن الإِتقَانِ.

وقَد قَلَّدَهُم في الاستِكثَارِ مِن جَمعِ المَخطُّوطَاتِ في الكِتَابِ الْمُرَادِ إِخرَاجُهُ كَثِيرٌ مِنَ سَبَقُونَا إِلَى هَذَا المَجَالِ، وقَلَّدنَاهُم في قَلِيلٍ مِمَّا أَخرَجنَاهُ مِن الكُتُبِ.

ثُمَّ خَارَ لَنَا اللهُ، ووَقَّقَنَا إِلَى طَرِيقِ الصَّوَابِ بِفَضلِهِ، ومَنَّهِ سُبحَانَهُ، وتَعَالَى؛ فَسَلكنَا الطَّرِيقَ القَوِيمَ، طَرِيقَ أَتْمَّتِنَا أَتُمَّةِ الحَدِيثِ:

اختِيَارَ أَصَحِّ النُّسَخِ وأَوثَقِهَا، ثُمَّ النَّصُّ عَلَى مَا يُخَالِفُهَا فِي المَواضِعِ المُهِمَّةِ، الَّتِي يُخشَى فِيهَا اللَّبسُ عَلَى القَارِئ، والإعرَاضُ عَن الخَطَأِ البَيِّنِ الَّذِي لا شَكَّ فِيهِ، وعَن الجِلَافِ بَينَ النُّسَخِ فِيمَا لاطَائلَ تَحتَهُ، والحَمدُ لله عَلَى التَّوفِيقِ» انتَهَى كَلَامُهُ.

\* \* \*

قُلتُ: وهَذَا النَّهِجُ السَّدِيدُ خِدْمَةٌ عَظِيمَةٌ لَمِن وُفِّقَ إِلَيهِ، وسَارَ عَلَيهِ؛ فَلَيسَ هَمُّهُ أَن يُقَالَ حَقَّقَ(!) الكِتَابَ عَن بِضعَةَ عَشَرَ مَحْطُوطًا، وإِذَا نَظرتَ رَأَيتَ أَنَّهُ أَسَاءَ إِلَى الكِتَابِ ومَاأَحسَنَ؛ لِأَنَّ مَا اعتَمَدَهُ فِيهِ المُحَرَّفُ، والمُصَحَّفُ، والمَدسُوسُ!؛ فَحَالُهُ كَحَاطِبِ لَيل!؛ يَحملُ بَينَ حَطَبِهِ شَرَّ الثَّعَابِينِ!.

والوَاجِبُ عَلَى مَن سَلَكَ هَذَا الدَّربُ الرَّشِيدَ؛ فَحصُ هَذِهِ الأُصُولِ، وغَربَلَتُهَا!، قَبَلَ إِشْغَالِ الحَواشِي بِهَا لا طَائلَ تَحَتَهُ، إلَّا استِسهَانُ الكِتَابِ، بِلَا سِمَنٍ، وتَحريفُ المَتنِ، وتِلكَ غَايَةُ الغَبَنِ!.

\* \* \*

وَلِهِذَا؛ فَقَد وَقَفتُ عَلَى عَجَائبَ في طَبَعَاتٍ يَدَّعِي أَصحَابُهَا الضَّبطَ، وتَحقِيقَ الكِتَابِ؛ أَسَأَلُ اللهَ أَن يَأْجُرَهُم بِنِيَّتِهِم الحَسَنَةِ، ويَغفِرَ لَـهُم خَطَأَهُم.

\* \* \*

﴿ الكَلامُ عَلَى طَبِعَةِ الأَخِ دِ/ نَاصِرِ بِنِ عَلِيٌّ بِنِ عَايِضٍ بِنِ حَسَنِ الشَّيخِ – وَفَّقَهُ اللهُ – .

قَامَ د/نَاصِرُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَايضِ بنِ حَسَنِ الشَّيخِ- وَقَقَهُ اللهُ مَ بِتَحقِيقِ شَرِحِ العَالِمِ الفَاضِلِ الشَّيخِ عَلِيِّ بنِ مُحمَّدِ بنِ سِنَانٍ (ت١٤٢١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وَوَقَفَ العَالِمِ الفَّاضِلِ الشَّيخِ عَلِيِّ بنِ مُحمَّدِ بنِ سِنَانٍ (ت١٤٢١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وَوَقَفَ فَي الْعَالِمِ اللهُ تَعَالَى-، وَوَقَفَ فَي المَّامِيَةِ الجَامِعَةِ الإسلامِيَّةِ - حَفِظِهَا اللهُ، ووَقَقَهَا - عَلَى نُسخَتَينِ خَطِّيَتينِ مُصَوَّرَتَانِ عَن بَعضٍ مَكَاتِبِ الهِندِ.

تَارِيخُ نَسِخِ الْأُولَى (١٢٦٧)، والثَّانِيَةِ (١٢٩٥).

جَعَلَ الأُولَى مِنهُمَا أَصلاً؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا زَوائدَ، لا تُوجَدُ فِي المَطبُوعَاتِ، ولا غَيرِهَا!. "

وقَد غَلِطَ في ذَلكَ غَلَطًا كَبِيرًا، فَهَذِهِ الزَّوائدُ لا يُفرَحُ بِها؛ لِأَنَّهَ مَدسُوسَةٌ عَلَى الكِتَابِ، وفِيهَا مَايُخَالِفُ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَّةِ، ومَاقَرَّرَهُ ابنُ الأَمِيرِ في كتَابِهِ «التَّطهيرِ»!، وهَذِهِ هَفَوَةٌ لَا لَعًا لَمَا!.

وهَذِهِ الزَّوائدُ هيَ: الزَّيَادَةُ الأُولَى:

"فَإِنَّهُم قَبِلَ التَّعرِيفِ بِأَنَّهُم عَلَى جَهَالَةٍ وضَلاَلَةٍ، وخَصلَةٍ مِن خِصَالِ الكُفْرِ، كَافِرُونَ كُفْرًا أَصغَرَ، لا يُبِيحُ دَمًا، ولا مَالاً، ولا يُسبى حَرِيمٌ (كَذَا)، ولا أَطفَالُ؛ لِأَنَّهُم يَأْتُونَ بِخَصلَةٍ كُفْرِيَّةٍ، وهَذَا هُوَ الَّذِي سَيَّاهُ السَّلَفُ كُفْرًا دُونَ كُفْرٍ، وقَد حَقَّقنَاهُ لِأَنَّهُم يَأْتُونَ بِخَصلَةٍ كُفْرِيَّةٍ، وهَذَا هُو الفُرُوقِ بَينَ الظُّلَمِ والنَّفَاقِ والفُسُوقِ»؛ وهِي وسَالَةٌ نَافِعَةٌ جِدًّا يَندَفِعُ بِهَا تَعَارُضُ آيَاتٍ وأَحَادِيثَ؛ فَهَوْلاءِ القُبُورِيُّونَ مِمَّنِ اتَصَفَ رِسَالَةٌ نَافِعَةٌ جِدًّا يَندَفِعُ بِهَا تَعَارُضُ آيَاتٍ وأَحَادِيثَ؛ فَهَوْلاءِ القُبُورِيُّونَ مِمَّنِ اتَصَفَ بِالكُفْرِ الأَصغَرِ، وهِي مَعصِيةٌ عَظِيمَةٌ؛ فَإِذَا عَرَفُوا بِأَنَّ مَاهُم عَلَيهِ مِن الضَّلَالِ، ومِن عَقائِدِ الكُفُورِ الظَّهُ لِلَّ التَّوبَةِ مَعْتَوتُ، وأَنَّ التَّوبَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيهِم مِن هَذَا الاعتِقادِ، وَعَن فُرُوعِهِ مِن عَمَائِهِ الكُفُّرِ الظُّهُ لِلَهُ وَلِيَاءٍ، وأَنَّ التَّوبَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيهِم مِن هَذَا الاعتِقادِ، وَعَن فُرُوعِهِ مِن عَمَائِدِ الكُفُّرِ الظُّهُ ولِيَاءٍ، وأَنَّ التَّوبَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيهِم مِن هَذَا الاعتِقادِ، وَعَن فُرُوعِهِ مِن عَبَادَةِ القُبُورِ والأَولِيَاءِ، وأَنَّ التَّوبَةَ وَاجِبَةٌ عَلَيهِم مِن هَذَا الاعتِقادِ، وَعَن فُرُوعِهِ مِن عَبَادَةِ القُهُ والمَّلَولِةِ واللَّهُ لِرَسُولِهِ — صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَمَ – مِن أَصَرُّوا تَعَيَّنَ جِهَادُهُم، وحَلَّ مِنهُم مَاأَحَلَ اللهُ لِرَسُولِهِ — صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَمَ – مِن الشَّهُتِ الزِّيَاءَةُ إِلَى التَهُ الْمُولِي عَلَى الله عَلَيهِ وسَلَمَ مِن الشَّهُ عَلَيهِ وسَلَمَ عَلَيهِ وسَلَمَ عَلَيهِ وسَلَمَ عَن الشَّهُ عَلَيهِ وسَلَمَ عَلَيهِ وسَلَمَ عَلَيهِ وسَلَمَ عَلَيهِ وسَلَمَ عَن الشَّعَلِيمَةُ اللهُ المُولِي عَلَيْهُ واللهُ اللهُ الْمُولِي عَلَيْهِ اللهُ عَلَيهِ واللهُ والمَالِقُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ واللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ والمِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المَلِهُ المَالَعُ اللهُ اللهُ المَالِعُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ

أَقُولُ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ مِن وُجُوهٍ:

١ - أَنَّهَا تُنَاقِضُ أَصُولَ عَقِيدَةِ الرَّجُلِ الَّتِي قَرَّرَهَا في هَذَا الكِتَابِ، وغَيرِهِ.

٢- أَنَّهَا تُنَاقِضُ سِيَاقَ الكَلَامِ، ولِجَاقَهُ؛ فَقَد قَالَ قَبلَهَا مَاحَرفُهُ:

(وهَذَا وَاجِبٌ عَلَى العُلَمَاءِ، أَيْ: بَيَانُ أَنَّ ذَلكَ الاعتِقَادَ الَّذِي تَفَرَّعَتْ عَنهُ النَّذُورُ، والنَّحَائرُ، والطَّوَافُ بالقُبُورِ شِركٌ مُحَرَّمٌ، وأَنَّهُ عَينُ مَا كَانَ يَفعَلُهُ المُشرِكُونَ لأَصنَامِهِم.
 لأصنامِهِم.

فَإِذَا أَبَانَ العُلَمَاءُ ذَلكَ لِلأَئمَّةِ، والمُلُوكِ وَجَبَ عَلَى الأَئمَّةِ، والمُلُوكِ، بَعثُ دُعَاةٍ إلَى إِخلاصِ التَّوحِيدِ، فَمَنْ رَجَعَ وأَقَرَّ، خُقِنَ عَلَيهِ دَمُهُ، ومَالُهُ، وذَرَارِيهِ، ومَن أَصَرَّ؛ فقَدْ أَبَاحَ اللهُ مِنْهُ مَا أَبَاحَ لِرَسُولِهِ» ... إلَخ الكَلَامِ!!.

٣- لا يختَلِفُ عَالَمانِ، ولا عَاقِلَانِ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ القُبُورِيُّونَ كُفرٌ أَكبَرُ، وشِركُ أَكبَرُ!.

فَجَعْلُهُ كُفرًا أَصغَرَ مِن أَبطَلِ البَاطِلِ!!.

أَفَهَذَا كَلَامُ مَن شَمَّ رَائحَةَ العِلم، أو العقل؟!.

والحَاصِلُ أَنَّ قِرَاءَةَ هَذَا الكَلَامِ المَرذُولِ كَافِيَةٌ في بَيَانِ بُطلَانِهِ!.

ومِن العَجَبِ الَّذِي لا ضَايَةَ لَهُ!؛ جَذَلُ الـ/د. نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ – وَفَّقَهُ اللهُ – بَهِذِهِ الزِّيَادَةِ!، حَتَّى إِنَّهُ كتَبَ مُعَلِّقًا، مَالَفظُهُ:

﴿ وَهَذَا فِيهِ بَيَانُ أَنَّ مَنهَجَ الْمُؤلِّفِ - رَحِمَهُ اللهُ - عَدَمُ تَكفِيرِ القُبُورِيِّينَ؛ إِلَّا بَعدَ إِقَامَةِ الحَجَّةِ عَلَيهِم، بِبَيَانِ أَنَّ مَاهُم عَلَيهِ مُصَادِمٌ للكِتَابِ والسُّنَّةِ، وقَبلَ أَن يُبَيَّنَ لَمُم مَعنُورُونَ بِجَهلِهِم انتَهَى تَعلِيقُهُ! الَّذِي يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ دِرَايَةِ الـ / د. نَاصِرِ ابنِ عَلِيِّ مَعنُورُونَ بِجَهلِهِم انتَهَى تَعلِيقُهُ! الَّذِي يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ دِرَايَةِ الـ / د. نَاصِرِ ابنِ عَلِيِّ بِعَقِيدَةٍ أَهلِ السُّنَّةِ في هَذَا البَابِ!!.

ُ قُلتُ: هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَوجُودَةٌ عِندِي في النُّسخَةِ (ك)؛ ولِذَلكَ سَقَطَت دَرَجَتُهَا عَنِ الأُصُولِ الأُخرَى!.

فَإِنَّ التَّفَرُّدَ بِالْمَنَاكِير؛ يُسقِطُ الثَّقَةَ بِأَفرَادِ المُنفَرِدِ!، كَيفَ إِذَا كَانَ لا يَحتَمِلُ التَّفَرُّدَ؛ لِتَأَخُّرِهِ، وعَدَم مَعرِفَتِنَا ضَبطَهُ، ومَصدَرَ نَقلِهِ؟!.

كَيفَ وقَدُ خَالَفَ مَن هُوَ أَوثَقُ مِنهُ؟!.

قَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ في «أَلْفِيَّتِهِ»:

مُخَالِفً ا فِي نُخْبَ تِهِ قَدْ حَقَّقَ هُ تَعَالِفً اللهُ عَقَّقَ المُنْكَرِ وَالسَشَّاذِ نَساًى

«ولِلشَّيَاطِينِ أَعظمُ عِنَايَةٍ.... فَبِسُ القَرِينُ» انتَهَتْ.

وهِيَ في (٤٧) سَطرًا، وهِيَ أَكبَرُ الزِّيَادَاتِ الْمُدرَ جَةِ!، وقَد أُورَدَهَا الدُّكتُورُ نَاصِرُ بنُ عَلِيٍّ في طَبعَتِهِ (ص١٧٠-١٧٣) كَامِلَةً!.

وتَبِعَهُ أَخُونَا البَاحِثُ مُحَمَّدُ الصَّغيرُ بنُ قَائدٍ المَقطَرِيُّ – وَفَّقَهُ اللهُ – مَعَ عِلمِهِ بِتَأَخُّرِ النَّسَخِ الَّتي ذَكَرَتهَا، وخِلَافِهَا للأَصلِ الَّذِي اعتَمَدَهُ، وغَيرِهِ!.

وسَيَأْتِي - إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى- الكَلَامُ عَلَى طَبعَتِهِ!.

الزِيَادةُ الثَّالِثَةُ:

«وقد سَحَرَت اليَهُودُ سَيِّدَ البَشَرِ؛ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيءَ، ولَم يَفعَلْهُ؛ حَتَّى أَعلَمَهُ اللهُ بِأَنَّهُ سُحِرَ، وأعلَمَهُ مَكَانَ السِّحرِ فِيهَا فُعِلَ؛ حَتَّى أَخرَجَهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ – وكَفَاهُ اللهُ شَرَّهُ، والقِصَّةُ في الصَّحِيحَينِ، وغيرِهِمَا مَبسُوطَةٌ مَعرُوفَةٌ انتَهَت الزِّيَادَةُ، الَّتِي انفَرَدَ بِهَا مِن لا يُعتَمَدُ عَلَيهِ؛ فَلَا يُفرَحُ بِهَا!، لِأَنَّهَا مَدسُوسَةٌ!.

وقَد أَورَدَهَا الدُّكتُورُ نَاصِرُ بنُ عَلِيٍّ في طَبعَتِهِ (ص١٧٤)، وتَبِعَهُ أَخونَا البَاحِثُ مُحَمَّدُ الصَّغيرُ بنُ قَائدٍ المَقطَرِيُّ – وَفَّقَهُمَا اللهُ – في طَبعَتِهِ (ص١١٧ –١١٨).

\* \* \*

﴿ الْكُلامُ عَلَى طَبِعَةِ الأَخِ الْبَاحِثِ مُحمَّدِ الْصَّغيرِ بِنِ قَائدٍ الْقَطَرِيِّ - وَفَّقَهُ اللهُ - .

اعتَنَى الأَخُ البَاحِثُ مُحَمَّدُ الصَّغيرُ بنُ قَائدِ المَقطَرِيُّ – وَفَّقَهُ اللهُ، وجَزَاهُ اللهُ خَيرًا - • بِهَذَا الكِتَابِ؛ غَيرَ أَنَّهُ وَقَعَ مِنهُ إِخلَالٌ مِن جِهَاتٍ أَربَعٍ: - • بِهَذَا الكِتَابِ؛ غَيرَ أَنَّهُ وَقَعَ مِنهُ إِخلَالٌ مِن جِهَاتٍ أَربَعٍ: - • سَقطٌ في أَصلِ مَتنِ الكَتَابِ في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ!.

والسَّبَبُ أَنَّهُ اعتَمَدَ أَصلاً، لَيسَ في مَحِلِّ الاعتِيَادِ التَّامِّ، وقَد اعتَرَفَ بِهَذَا؛ فَقَالَ: «وقَد حَصَلَ فِيهَا شَيءٌ مِن السَّقطِ والأَخطَاءِ؛ فَلِذَا لَمَ أَعتَمِد عَلَيهَا اعتِهَادًا كُلِّيًّا،..» إلخ!.

قُلتُ: ومِن هَنَا حَصَلَ في نَسخَتِهِ مَاادَّعَيتُهُ، لا سِيبًا الأَمرَ الثَّالِثَ، وهَذَا المَسلَكُ خِلَافُ طَرِيقِ المُحَقِّقِينَ، ولَو وُفِّقَ؛ فَإِنَّ فِي يَدِهِ مَاهُوَ أُولَى وأَصَحُّ! أَن يَكُونَ أَصلاً، وهُوَ نُسخَةُ سَعِيدٍ العَنسِيِّ تِلمِيذِ المُصَنِّفِ، ومِن اللَّطِيفِ أَنَّهُ قَرَأَ تَارِيخَهَا هَكَذَا وهُو نُسخَةُ سَعِيدٍ العَنسِيِّ تِلمِيذِ المُصَنِّفِ، ومِن اللَّطِيفِ أَنَّهُ قَرَأَ تَارِيخَهَا هَكَذَا (١١٤٩)!، والصَّوَابُ (١١٦٩).

٢ - تَحْرِيفٌ في مَوَاضِعَ يَسيرَةٍ يُفسِدُ المَعنَى.

وهَذَا والَّذِي قَبلَهُ تَزِيدُ آحَادُهُ عَلَى (٤٠) مَوضِعًا، واللهُ المُوَفِّقُ.

ودُونَكَ عَشَرَةَ نَهَاذِجَ:

| الصَّوَابُ                                                 | طَبِعَةً مُحَمَّدِ بن قَائدٍ         | الصَّفحَةُ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| حَتَّى يَعلَمَهُ [ويُحَقِّقَهُ]                            | أنه لا يتم إيهان أحد حَتى يعلمه      | ص/٥٤       |
| والْمُرَادُ اعتِقَادُ مَعنَاهَا، [والعَمَلُ بمُقتَضَاهَا]، | والمراد اعتقاد معناها، لا مجرد قولها | ص/۱٥       |
| لا مُجَرَّدُ قُولِهَا بِاللِّسَانِ.                        | باللسان.                             |            |
| الظَّنَّ فِيهِ مِن عَالِمٍ، أَو قَاضٍ، [أَو مُفتٍ، أَو     | الظن فيه من عالم أو قاض، فيتم        | ص/۹۷       |
| شَيخ صُوفيٍّ]؛ فَيَتِّمُّ                                  | ,                                    |            |
| فَيَيِهُ التَّدلِيسُ لإبلِيسَ، وتَقَرُّ عَينُهُ بِهَذا     | فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه        | ص/۹۷       |
| التَّلبيس.                                                 | بهذا التدليس.                        | ,          |
| ويُسْرِجُونَهَا، [ويُلْقُونَ عَلَيهَا الأَورَادَ،          |                                      | ص/ ۹۷      |
| والرَّيَاحِينَ، ويُلْبسُونَهَا الثِّيَابَ] ويَصنَعُونَ     |                                      |            |

| مِن العِبَادَةِ لَهَا، و[مَا فِي معنَاهَا مِن] التَّعظِيمِ، [والخُضُوعِ، والخُشُوعِ، والتَّذَلُّلِ، والافتِقَارِ [لَيهَا]. بَلْ هَذِهِ       | من العبادة لها والتعظيم، بل هذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ص/ ۹۷  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ولِذَا أَنزَلَ اللهُ فِي قِصَّةِ [مُحَلِّمِ بنِ جَنَّامَةَ]: ﴿يَا<br>أَيُّهَا الَّذِينَ                                                      | ولذا أنزل الله في قصته ((﴿ فِيَا أَيُّهَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل | ص/ ۸۹  |
| إِلَى الشِّركِ والإِلْحَادِ، [وأَكبَرَ وَسِيلَةٍ إِلَى هَدمِ<br>الإسلام، وخَرَابِ بُنيَانِهِ]، غَالِبُ - بَلْ كُلُّ-<br>مَن يَعمُرُهَا       | إلى الشرك والإلحاد غالب من<br>يعمرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ص/ ۱۰۵ |
| هُم الْمُلُوكُ، والسَّلاطِينُ، [والرُّؤَسَاءِ،                                                                                               | هم الملوك والسلاطين إما على<br>قريب لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ص/۱۰۲  |
| والوُلاَّةُ]، إمَّا عَلَى قَرِيبٍ لَهُم وَلَيْنَ النَّبُوِيَّةِ اللَّعْنُ وَلَهِذَا الأَمرِ ثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ اللَّعْنُ | ثبت بالأحاديث النبوية [من] (٢)<br>اللعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ص/۱۰۶  |
| لِلْمُشْرِكِينَ [الكَافِرِينَ، ولِلمَجَانِينِ]، وهَدَمَتَ بِذَلكَ [ضَوابِطَ الإسلام، و] قَوَاعِدَ الدِّينِ [اللَّينِ، والشَّرِعِ المَتِينِ]. | للمشركين، وهدمت بذلك قواعد<br>الدين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ص/۱۱٤  |
| إِلَى أَنَّهُم يَفِرُّونَ إِلَى [أَهَلِ] الْقُبُورِ مِن أَهْلِ<br>الظَّلْم، والجَرَاءَةِ                                                     | إلى أنهم يعدون إلى القبور من أهل<br>الظلم والجرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ص/۱۱۲  |

\* \* \*

قُلتُ: اللهُ أَكبَرُ ا، لَو كُنتَ ضَبَطتَ أَوَّلَ الكَلَامِ !؛ لَعَلِمتَ أَنَّ الكَلَامَ بِحَدْفِهَا يَستَقِيمُ، وبِإِنْبَاتِهَا يَختُلُ !؛ لَكِنَّ هَذَا مِن الخَطَإِ الْمُرَكَّبِ !، ومِن عَجَبِ أَنَّهُ في جَمِيعِ أُصُولِهِ بِحَدْفِهَا؛ فَتَرَكَ ذَلكَ كُلَّهُ، واعتَمدَ على زِيَادَةٍ في نُسخَةٍ وَحِيدَةٍ، هُو نَفسُهُ يَتُوقَّعُ أَنَّهَا زِيَادَةٌ مِن النَّاسِخ!.

<sup>(</sup>١) هَذَا غَلَطٌ ؛ فَقُولُهُ (قِصَّتِهِ) الضَّمِيرُ عَائدٌ إِلَى أُسَامَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، ولَيسَ كَذَلِكَ!!؛ وقَد جَرَّ هَذَا الحَطَأُ أَخَانَا- وَفَّقَهُ اللهُ- إِلَى أَن يُعَلِّقَ!؛ فَيَقُولُ – فِي الهَامِشِ-:[لَم يَثبُتُ أَنَّ الآيَةَ نَزَلَت في أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ]!.

<sup>(</sup>٢) عَلَّقَ أَخُونَا – وَفَّقَهُ اللهُ- : [مِن] زيَادةٌ مِن(م) في الكلامِ؛ ولَعَلَّهَا مِن النَّاسِخِ(!!)، وبِإِثْبَاتِهَا يَستَقِيمُ الكَلامُ!!.

٣- زِيَادَةٌ في مَوضِعَينِ، لَيسَت مِن المُصَنَّفِ-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، إِحدَاهَا نَحوَ
 (٤٧) سَطرًا، كَمَا تَقَدَّمَ!.

٤- حَاشِيَتَانِ إِحدَاهُمَا تُخَالِفُ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَّةِ، والأُخرَى طَرِيقَتَهُم!!.

الحَاشِيَةُ الأُولَى: قَولُهُ (ص١١٧): " في حَاشِيةِ الأَصلِ مَا لَفظُهُ: أَمَّا قَلبُ الأَعيَانِ وَالحَقَائِقِ حَقِيقَةً؛ فَلَيسَ دَاخِلاً في بَابِ السِّحرِ؛ وإِنَّمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَينَ المَرْءِ وَزَوجِهِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى، وقَالَ في أَعظَمِ السِّحرِ: ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴾ [الأَعرَاف:٢١٦]، وقَالَ: ﴿ وَلا يُغْلِعُ السَّاحِرُ حَيْثُ قَالَ اللهُ تَعَالَى، وقَالَ: ﴿ وَلا يُغْلِعُ السَّاحِرُ حَيْثُ النَّاسِ ﴾ [الأعراف:٢١٦]، وقَالَ: ﴿ وَلا يُغْلِعُ السَّاحِرُ حَيْثُ النَّيسِ ﴾ [المُعانِ السَّحرِ هِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طه:٢٦]، وقالَ: ﴿ وَلا يُغْلِعُ السَّاحِرُ حَيْثُ النَّي وَعَلاً إلى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف:٢١٨]، وَلَو كَانَ ذَلكَ حَقِيقَةً مَابَطَلَ (!!)، وإنَّمَا هُو مَعْوِيهٌ وشُبهَةٌ!، تَبطُلُ عِندَ قِيَامِ البُرهَانِ القَاطِعِ، ولِيَفتَرِقَ الحَالَ بَينَ السِّحرِ المَصنُوعِ، وبينَ صُنعِ الصَّانِعِ – جَلَّ وعَلاً –، وَأَمَّا مَانَقَلَهُ المُصنَّفُ في اللَّسَحرِ المَصنُوعِ، وبينَ صُنعِ الصَّانِعِ – جَلَّ وعَلا –، وَأَمَّا مَانَقَلَهُ المُصنَّفُ في الطَّسَرِ المَدْكُورِ؛ فَهُو كَمَا في قِصَّةِ السَّحرةِ فرعُونَ، وإِن أَرَادَ أَنَّ السِّحرَ يَفْعَلُ ذَلكَ أَصحابُهُ حَقِيقَةً، فَالجَوَابُ مَاتَقَدَّمَ، الأَسَعَارِ والإضَارِ؛ وَلْهُ وَلَى السِّحرِ المَّنْ فَلَى غَيرِ الأَنبِياءِ، وتَجَوِيزُ ذَلِكَ سَحَرةِ فرعُونَ، وإِن أَرَادَ أَنَّ السِّحرَ يَفْعَلُ ذَلكَ أَصحابُهُ حَقِيقَةً، فَالجَوَابُ مَاتَقَدَّمَ، لأَنَ هَذِهِ الأَفْعَالَ كَالمُعِزَاتِ النِّي يَمتَنعُ ظُهُورُهَا عَلَى غَيرِ الأَنبِياءِ، وتَجَوِيزُ ذَلِكَ مَن أَنواعِ السَّعرِ الأَنبِياءِ، وتَجَوِيزُ ذَلِكَ مَن أَنواعِ المَكلَامِ المَارِعِ المَالِعُرَةِ ولْمُعُولُ الكَلَامُ في عِلمِ الكَلَامِ المَالُونُ فَتَعَ البَارِي مَلَو المَالِعُلُومُ الْمَائِولُ الْمَائِولُ فَيَعَ الْمَائِولُ فَيَعَلَى عَبْرِ الأَنْفُومُ المَائِولُ فَيَعَلَى المَائِولُ فَيَعِيْ الْمَائِقُ الْمَالِعُ الْمَائِولُ فَيَعَلَى عَبْرِ الأَنْعِلَى المَائِولُ فَيَعَلَى المَائِقُولُ مَالَى الْمَائِولُ الْمَالَ عَلَى عَبْرِ الأَنْعُلُومُ الْمَائِقُ الْمَائِلُ عَلَى الْمَائِلُومُ المَائِلُومُ المَالْمُ المَائِلُومُ المَائِولُ مَالَ

أَقُولُ: هَذِهِ الْحَاشِيَةُ عَلَى عَقِيدَةِ المُعتَزِلَةِ فِي نَفي حَقِيقَةِ السِّحرِ، وأَنَّهُ تَخيِيلُ!، لا حَقِيقَةَ لَهُ!، واللهُ - جَلَّ وَعَلا- يَقُولُ: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾ [البقرة:١٠٢].

فَالسِّحرُ يُفَرِّقُ، ويُؤَثِّرُ تَأْثِيراً حَقِيقِيًّا ضَرَرًا فِي الأَبدَانِ والنَّفُوسِ، بِقَدَرِ الله – جَلَّ وعَلاً– الكَونِيِّ، ومِن أَنوَاعِهِ مَاهُو تَخييلُ، وأَمَّا قَلبُ الأَعيَانِ؛ فَمَسأَلَةٌ أُخرَى!، ولا يَقَدِرُ عَلَيهَا إِلَّا اللهُ وَحدَهُ، ولَيسَتْ مَوضِعَ النَّزَاعِ!، وبَسطُ الكَلَامِ في «شَرحِ التَّطهِيرِ»، و«شَرح النَّوَاقِضِ».

والْمُوَادُ أَنَّ هَذَهِ الْحَاشِيَةَ السُّوءَ!، لا يُفرَحُ بِهَا، ولا تُذكَرُ إِلَّا تَحذِيرًا!. فَغَفَرَ اللهُ لِأَخِينَا؛ وَوَفَّقَهُ.

الحَاشِيَةُ الأُخرَى: قَولُهُ (ص٨٠): "وفي استِدلَالِ المُصَنَّفِ بِهَذِهِ الآيَةِ [يَعنِي: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ عَدُوهِ ﴾] عَلَى مَا ذَكَرَ نَظَرٌ، ذَكَرَهُ شَيخُ الْإسلام في الرَّدِّ عَلَى البَكرِيِّ (١/ ٢٨١-٢٨٢) » انتَهَت الحَاشيَةُ.

أَقُولُ: هَذَا غَلَطٌ عَلَى شَيخِ الإِسلَامِ ابنِ تَيمِيَّةً؛ ولَيسَ في الاستِدلَالِ بِالآيَةِ نَظَرٌ البَتَّة، وإِنَّمَا تَبعَ أَنحُونَا، أَخَانَا الشَّيخَ عَبدَالعَزِيزِ الرَّيِّسِ- وَقَقَنَا اللهُ جَمِيعًا-؛ وقد غَلِطَ في ذَلِكَ!؛ والتَّفصِيلُ في «التَّنبِيهَاتِ العِلمِيَّةِ عَلَى كِتَابِ »قَوَاعِدُ ومَسَائلُ في تَوحِيدِ الإلهِيَّةِ» (ص٢٨-٤٤).

\* \* \*

والْمُرَادُ النَّصِيحَةُ، وصَونُ كُتُبِ الأَئمَّةِ الرَّجِيحَةِ، واللهُ المُستَعَانُ.

\* \* \*

#### النَّافِع: ﴿ مَنْهَجِي فِي الْاعْتِنَاءِ بِهَذَا الْكِتَابِ النَّافِعِ:

١- جَعَلَتُ أَصلَ الكِتَابِ طَبعَةً قَدِيمَةً عَن أَصلِ خَطِّ المَصَنِّفِ؛ وَهَذَا أَعلَى مَا يُمكِنُ اعتِهَادُهُ فِي الضَّبطِ – هُنَا –.

٢- قَابَلَتُ هَذَا الأصلَ عَلَى نُسخَةٍ فَرِيدَةٍ كُتِبَتْ في حَيَاةِ الْمَصنَّفِ (سَنَةَ ١١٦٩)
 أَيْ: قَبلَ وَفَاتِهِ بـ(١٢) سَنَةً.

#### وَصْفُ هَذِهِ النُّسخَةِ:

هَذِهِ النَّسِخَةُ أَقدَمُ النَّسَخِ- الَّتِي عِندِي-، وكَاتِبُهَا هُوَ: العَلَّامَةُ القَاضِي الأَدِيبُ سَعِيدُ بنُ حَسَنِ بنِ سَعِيدِ بنِ عَبدِاللهِ العَنسِيُّ الذَّمَارِيُّ المَولُودُ (سَنَةَ ١١٥٠) المُتَوَقَّ في القَرنِ الثَّالِثِ عَشَرَ- رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَى-.

وهَوَ مِن خَاصَّةِ طُلَّابِ ابنِ الأَمِيرِ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، ولَهُ مَنزِلَةٌ كَبِيرَةٌ في قَلبِهِ؛ حَتَّى إِنَّهُ طَلَبَ مِنهُ الإِجَازَةَ؛ فَأَجَازَهُ إِجَازَةً عَامَّةً، في قَصِيدَةٍ لَامِيَّةٍ مَطلَعُهَا:

الْحَمَّدُ للهُ عَلَى كُلِّ حَلَّ مُقَدِّمًا قَبَلَ جَوابِ السَّوَّالُ وَبَعَدَ هَلَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ حَلَا مُقَدِّمًا قَبَلَ جَوابِ السَّوَّالُ وبَعَدَ هَلَا يَاسَعِيدُ فَقَدْ أَطَلَتَ فِي المَطَلُوبِ مِنِّي المَقَالُ وبَعَدَ هَلَا يَاسَعِيدُ فَقَدْ أَطَلَتَ فِي المَطَلُوبِ مِنِّي المَقَالُ

وهِيَ (٤٧) بَيتًا، انظُرهَا في «الدِّيوَانِ» (ص٣٠٧-٣٠٩).

ثُمَّ إِنَّهُ كَتَبَ قَصِيدَةً يَطلَبُ مِن شَيخِهِ ابنِ الأَمِيرِ إِجَازَةً خَاصَّةً فِي مُؤلَّفَاتِهِ؛ فَأَجَابَهُ

بِقُولِهِ: كَانُ وَلَكُوا

وَطَّلَب تَ مِنِّ مِنَّ أَن أُجِي زَ مُؤلَّف اِن الْإِي لا أَزِي لَا أَزِي لَا أَزِي لَا أَزِي لَا أَزِي لَا أَرِي لَا أَرِي لَا أَرِي لَا أَرِي لَا أَكُرِي لَا لَا اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وهِيَ (٦٣) بَيتًا، انظُرهَا في «الدِّيوَانِ» (ص١٤٢-١٤٥).

[تَرجَمهُ الْمُؤرِّخُ مُحُمَّدٌ آلُ زَبَارَةَ في «نَيلِ الوَطَرِ مِن تَرَاجِمِ رِجَالِ الْيَمَنِ في القَرنِ الثَّالِثِ عَشَرَ» (٢/ ٥-٦).]

خَطُّهَا جَمِيلٌ، عَلَيهَا تَعلِيقَاتٌ بِخَطٌّ مُغَايرٍ.

في آخِرِهَا: فَرَغَ كَاتِبُهُ مِن تَحرِيرِهِ صَبيحَةَ يَومِ الثَّلاثَاءِ لَعَلَّهُ تَاسِعَ عَشَرَ شَهرَ ذِي الحِجَّةِ مِن شُهُورِ سَنَةِ ١١٦٩.

وفي الهَامِشِ: «بَلَغَ قِصَاصَةً حَسَبَ الإِمكَانِ مِن الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١١٦٩ (كَذَا والصَّوَابُ ١١٧٠) والحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينِ كَتَبَهُ: سَعِيدُ بنُ حَسَنٍ العَنسِيُّ وَقَقَهُ اللهُ». وَقَد رَمَزتُ لِهِذِهِ النَّسخَةِ بـ(ع).

وَهَذِهِ النَّسَخَةُ مُطَابِقَةٌ للمَطبُوعِ عَن خَطِّ المُصنِّفِ- رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- إلَّا فُرُوقًا يَسِيرَةً، ولَعلَّهُ نَقَلَ عَن خَطِّ المُصنِّفِ، واللهُ أَعلَمُ.

٣- نُسخَةُ مَكتبَةِ الجَامِعِ الكَبِيرِ بِصَنعَاءَ.

لَم يُسَمَّ نَاسِخُهَا، كُتِبَتْ فِي حَيَاةِ الْمُصَنِّفِ، قَبلَ مَوتِهِ بِسَنَةٍ، فِي سَنَةِ ١١٨١ فِي شَهرِ صَفَرِ.

جَاءَ فِي آخِرِهَا: «فِي شَهرِ صَفَرٍ سَنَةِ ١١٨١ بِمَحرُوسِ صَنعَاءَ حَسبِيَ اللهُ وَكَفَى وَنِعمَ الوَكِيلُ».

وَقَد رَمَزتُ لِمِذِهِ النُّسخَةِ بـ(ص).

وخَطُّهَا مُتَوَسِّطٌ مَقرُوءٌ، وفي بَعضِهِ عُسرٌ.

وفِيهَا أَخطَاءٌ وسُقُوطٌ.

٤ - النُسخَةُ الثَّانِيَةُ بِمَكتبَةِ الجَامِعِ الكَبِيرِ بِصَنعَاءَ.

لَم يُسَمَّ نَاسِخُهَا.

في آخِرِهَا: «كَمُلَت هَذِهِ الرِّسَالَةُ المُفِيدَةُ بَعدَ عَصرِ يَومِ الثَّلاَثَاءِ لَعَلَّهُ ٢٤ شَهرَ رَبِيعٍ الآخِرِ أَحدُ شُهُورِ سَنَةِ خَس وثَلاثَ عَشَرَ مِائةٍ (سَنَةِ ١٣٠٥) خُتِمَت ومَابَعدَهَا بِخَيرِ آمِين، وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِ المُرسَلِينَ، وآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وصُحبَتِهِ الرَّاشِدِينَ، وسَلِّمْ تَسلِيمًا كَثِيرًا؛ آمِين».

وهَذِهِ النَّسِخَةُ بِهَا زِيَادَاتٌ، تُخَالِفُ أَصُولَ الكِتَابِ المُعتَمَدَةِ، وأُولَى الزِّيَادَاتِ بَاطِلَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلكِتَابِ، والسُّنَّةِ، ولِعَقِيدَةِ المُسلِمِينَ!، بَل لِكِتَابِ «التَّطهِيرِ» - نَفسِه! -، وقَد تَقَدَّمَ الكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ.

فَهَذِهِ النُّسخَةُ مَنقُولَةٌ عن أَصلٍ دُسَّ فِيهِ عَلَى أَصلِ الكِتَابِ!، وقَد حَصَلَ فِيهَا سَقطٌ وتَحرِيفٌ، فَهِيَ – مَعَ تَأَخُّرِهَا – لا يُعتَمَدُ عَلَيهَا!.

وخَطُّهَا وَاضِحٌ مَقرُوءٌ.

واعلَم أَنَّ عَادَةَ أَهلِ العِلمِ كِتَابَةُ أَسهَائهِم في نُسَخِهِم الخَاصَّةِ، مَعَ اعتِنَائهِم بِضَبطِهَا عَلَى أَصلِ الْمُصنِّفِ، أَو أَصلِ عَتِيقٍ مُعتَمَدٍ عَلَيهِ، ثُمَّ يَقرَؤُنَهَا عَلَى الأَشيَاخِ، ونُسخُ هَؤُلَاءِ أَنفُسُ مِن الذَّهَبِ الأَحْرِ!.

وأَمَّا النُّسَخُ المَجهُولَةُ، فَهِيَ مَظِنَّةُ عَدَمِ العِنَايَةِ، بَلِ التَّحرِيفِ!، بَلْهَ الدَّسِّ!!. وَلِمَذَا فَالوَاجِبُ فَحصُهَا فَحْصَ المُستَرِيبِ!، ثُمَّ تَكُونُ في مَنزِلِ الصِّدقِ، أو دَرَكِ

وهِدا قالواجِب فحصها فحص المسرِيبِ!، ثم تكون في منزِلِ الصدقِ، أو درًالِهِ التَّكذِيبِ!.

٥ - نُسخَةُ مَكتَبَةِ الرِّيَاضِ الشُّعُودِيَّةِ (٢٩٥/ ٨٦).

خَطُّهَا نَسخِيٌّ جَيِّدٌ.

لا يُوجَدُ تَارِيخُ نَسخ، ولا اسمُ نَاسِخ، إِلَّا أَنَّ فِي طُرَّتِهَا وَقَفًا للكِتَابِ تَارِيخُهُ (١٢٨٦)، وهِيَ مِن مُصَوَّرَاتِ مَكتَبَةِ الحَرَمِ المَكِّيِّ الشَّرِيفِ.

وَقَدِ رَمَزتُ لِهِلَدِهِ النُّسخَةِ بـ(ح).

خَطُّهَا جَمِيلٌ، وَوَاضِحٌ جِدًّا، وفِيهَا سُقُوطٌ.

٦- خَرَّجتُ أَحادِيثَ الكِتَابِ، وآثَارَهُ، مَعَ بَيَانِ حُكمِهَا.

٧- عَلَقتُ عَلَى الكِتَابِ عِندَ الحَاجَةِ، وَقَد أُطِيلُ، وقَد أُختَصِرُ التَّعلِيقَ، أو لا أُذكُرُهُ، اعتِهَادًا عَلَى الشَّرِحِ المَبسُوطِ.

هَذَا؛ واللهَ – جَلَّ وعَلَا- أَسأَلُ الإِخلَاصَ، والقَبُولَ، والتَّوفِيقَ، والهِدَايَةَ، والسَّدَادَ.

وصَلَّى اللهُ عَلَى مُحُمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ، وصَحبِهِ، وسَلَّم.

وكتَبَ رَاجِي عَفْوَ رَبِّهِ أَبُوالعَبَّاسِ الشِّحرِيُّ مُحَمَّدُ بنُ جِبرِيلَ بنِ حُسَينِ بنِ عَلِيُّ ابنِ دَاوهَ

\* \* \*

#### صُورَةُ المَخطُوطِ

(ع)

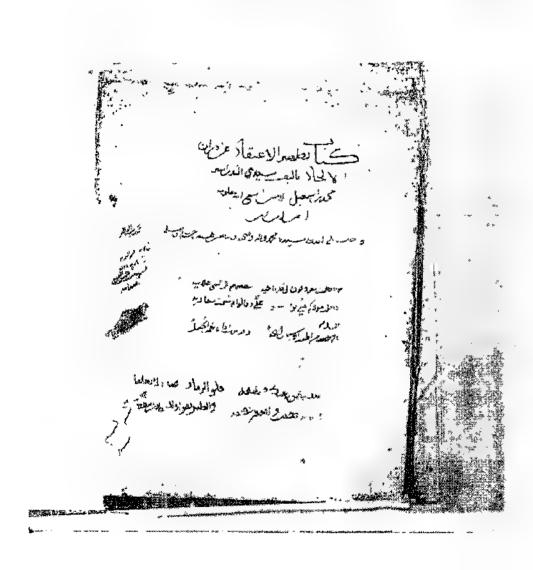

#### الصَّفحَتُّ الأُولَى

الله المعلى المعل دادور بالازار والا وعناهما والجراوالاف اسافا يواواد تهويالا طيرواها ووهما المعدوق والبراء سدوهوا صراعم وأوا غددومك واروع إداده فتعد الاصرالك المالك خيال استم الالموصر الدويدة كالمتدو الدقيد وقط ورعناه الصري وعو الخالفطاء وكالإسلم والالحالم وهذابيكم لمشكون وومحموث يسلم مراوم والماء والمنسم الموالية والمنسم المودالما ووالما والادالم وعاليها والإنجارة والمالية والمراجع المالية المراجعة والمراسكا والرعلم سروة الشروه ورودها الكوالر فاحلم إنت المالية والمالية والم يناء المرسوان عدوات وكالماله المراعبواس فان والمراب كالمة والموالم الرسالام الرسوسية م والطبيعة المادة المتوفية ما ن الداكلونيكا أم والروالمون من الله لا فالم مود فايدما والمعالم ودواله المنا للسند كاست المراول والرائية المراجع المنافقة والمراسة والعرام أعرار مروا والمراسون والمرام والمرام والمراس المفاولتلوم المراجع والمرابع والمراجع و إلىدوالاوكان والعنام لمجادعا ولوهد التهاوالدو وتواليا سركاستنا وولانم سركا والوالموارة الهوا بالمنتن المراف والمالية Participes of the House Standard of the Albert فراد عا فالمسوق و الموال الوال المفاحدة والمال والمال

السم العالى المراضية الم المحدر للذاق وتورون والمائة الماء حقدوه فود العائة الم فليختد فليد وليمون مارنسة ولايكول الاطب وام ها كلطم الله وويرهور مغر مار المسهدة بنوهاو كالمهافلات مراالد ويسلف الولايدوهيد يكشرؤ لهامووا وامسد لكراشيا ويهوا الك المنان بغول فإداراً لمدينة ادواح الماث الدوكوا يرتفيه عطام ثغ واستاعراً في المدَّع النَّهِ ولعلوالدُومسةُ سَعْفًا وَكُومَةِ لِلنَّالِ لِنُومِ ومعلى المدالطور زفتة ومراس المار ويدعل عمد وصفاع تصد والمدوعل مسرعوم الخاالدالم عديد والم والمراك والمداقاء وجروالك وبرادها والتهراوي احتاماه والعم النبأة والافا ومراحل المورود والمعاموا والكام الكامل الداء والعوال والم وبعاب بعثراف كالموع والمكاء سأساع والمرق ملامكرة بالبطسلان فاعلمك صهاصيا فيوثوا عليت وإنها عسرن شاليدى الأصوالا واستفارضه واله كإلا ويرود واحز وصده الرب وهد لل مناله وعلم الهام " ביינו בל גוומו ויון בין מו שוני וווי בל ביינו ביינו ביינו مح و الافاد و المصول الدوارية و المداد و المواد و المواد

#### الصَّفحَةُ الأَخِيرَةُ

عثي يعرف يلعديره سساح وكأنفرب داسية دهرتم مصيع يودني مينا دوجرو وععارمين وكالإحراق الإحراق وأصغ البيذوج الأني ويداجه فوراء عداسي سيهوان لدعى نليخ دراه رجار ما في الاوى المائة الإعلى هوارق الماضيخ أمر عيمة ألاه حال وكذا الوجعوق الاعباق الاتجارة المتحالة مهمة الطاع معد المراسعين والحج حرف المحارميد تصريفه عكادان وغيرة وأديامه ونوا تؤاذي أمام اكتساله بير ومرش جهنه مايخ كانت وقاعلى وسدة مرداولي وبارأه والمعط للمح فسحب مترسع المدام وصفرها ومخلق والسيب والعظيمين فأرق أوال موجر علوسك رايي كالطاء كاسابق كماده في تصبح بلاها أن أرة عريبي كم لمنكو يه طال الخسرة في وه له عاراته عن المسهون المرا مرفعة ولوحول والمراكد الميانية المي والمواديد بالمالية والمراف والمرافق والمواجد والمواجد على العدو على المنظم على المنظم في المنظم المنظم الماعد من والم فلعراهمة فلردولا دهراميوبيسان فالمثا فواغرة فأرتعد ولسر المبضم الكافوات \* الدور كوملوق الموادة موياً والإح له وكواز ورمان والمدين والمن مروز للطالة المراورون مرفي عاوثني سوؤكأ برافي وهوا والموجد والأحق متأاها مسقاء ساؤلس وحريني فأر وريدولان بالمراجع والمراد وواثر الماء وامد واحافظ عليد العرائسين أفسيدني ومرائب ركزيون هذا اني intradences المكانية المراج لسدون الراف المرافعة المنسي والمعارض المروادا المرافعة المروادات ومعرية بال وله ورومه كالوع في برأ بعد مكوع بيد نود والامات ويواود العجازاتم بطندول فأعدروك امؤ خصيا وتعطاماح فارتزادك ليجث البراك وأواخركا وعاليم يربونها فالتأحها مواللوا ويسيمانا 1/5 JOHN WAR ON COM THE STORE وي والمراجعة والمعار الفراه المعارض ال المناسي فد المراقبة كالمعرفية الماران المراقبة والمراقبة



# صورة المخطوط (ص) الصَّفحة الأولَى

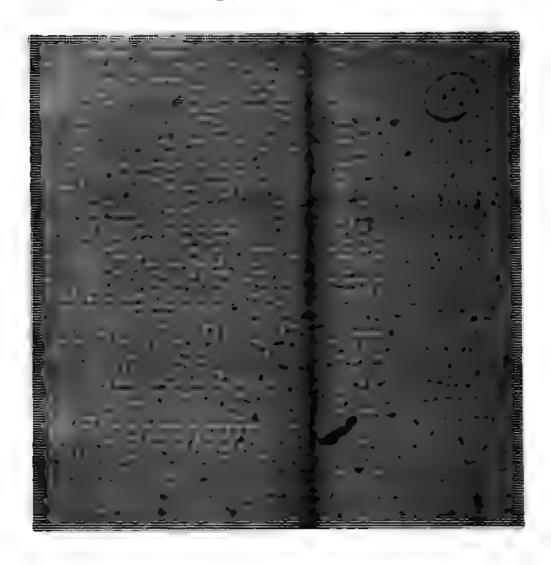

## الصفحة الأخيرة



## صورة المخطوط (ك)

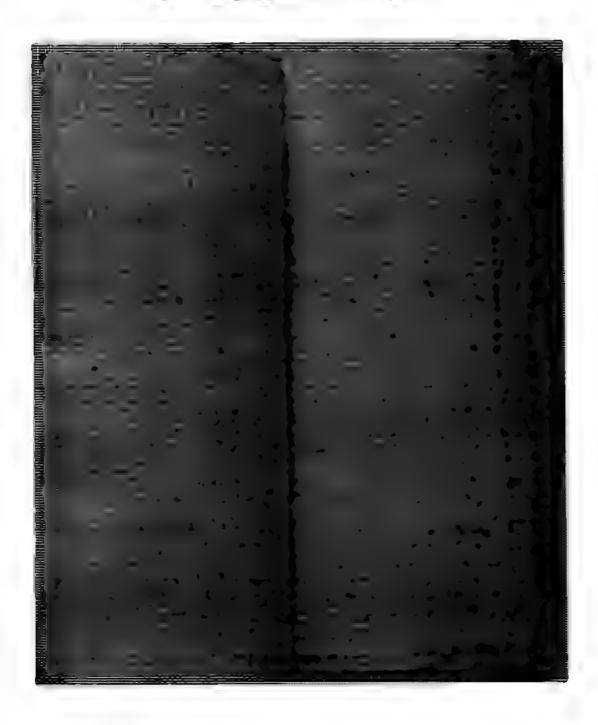

## الصَّفحَمُّ الأولَى

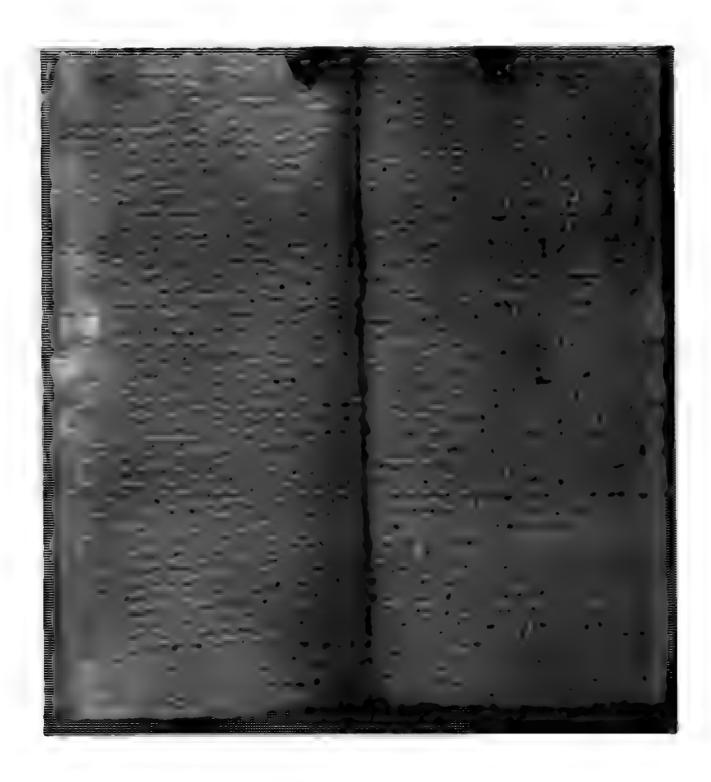



#### الصَّفحَتُ الأخيرة



## صورة المخطوط (ح)



#### الصفحة الأولى

7.

بترصدا لعادة كالانتازة لايتناه والمناه واسعري معاسة احلولا يكلون إلا عليدولا يغزعون في كلحدا اللالله ولايدعو مغاواتها يكالمسنى والتتوصلون البربالشفعاتس واالذي ليتق عناكالاباد نرفا وي ما دال ي خلق الذي من دريدوا في ب الالالالمه وحافظة بكار باوعبود والتهدان مواعبا وكفيالله شهيدة وصالله عليه والدوالتا بعين لدفوا لسلامت من العين وتعلم القاوب عناعتقاد كابتان بيثوب م بعد فهذل تطهر الاعتقاد عِن أَدْ دِلْ الالحاقيب على تاليف وتضيف في ترصيف لما اليتروع لتريقينا من ع وقر التحاذ العادر لانك رق الامصار المري على المادمي . فالفتوردف الاحتامين بدعى المايالمعنيات والكائ شفات وهومن اهل المخدور لا يحض للسكن مسجعال و لايرى بيد الشاولات حلاولا يعرف السنيرولا الكتاب ولايها بالبعث كالخياب في على الكواجية الساعان والمعالمة المنافعة معرفية عالوح ملان الأصطلاق انتوب علمن ضحف الدي انعاما في القاد قفوحة الباطروصدي لاكتب وعدى

لاضلالتر

I

#### الصَّفحَةُ الأَخِيرَةُ

المشيطان المنتف وكفايات بالعجال وللعيالتاء الكنا المفادية وعالمت والمنتوج والمنتوج والمناوس و

## تطهير الاعتقاد

عَنْ

أدران الإلحاد

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ المُسْتَعَانُ (١)

وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، [وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ] ()، ربَّا مَعْبُودًا، و[أَشْهَدُ] () أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ، الَّذِي أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ ﴾ [الأعراف:١٨٨]، وكفَى بالله شَهِيدًا.

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ، وعَلَى آلِهِ (<sup>()</sup>، التَّابِعِينَ لَهُ فِي السَّلَامَةِ مِن العُيُوبِ، وتَطْهِيرِ القُلُوبِ عَن اعتِقَادِ كُلِّ شَيءٍ (<sup>()</sup> يَشُوبُ.

وبَعْدُ:

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ و(ح)، وفي (ع):[أَمَلِي مِن اللهِ رِضَاهُ]، ولَيسَ في (ص)، ولا (ك)، شَيءٌ.

<sup>(</sup>٢) سَقطَ مِن (ع)، و (ص)، و (ح).

<sup>(</sup>٣) كَذَا في (ع)، و (ص)، و (ح)، وفي الأَصلِ: مَعَهُ.

<sup>(</sup>٤) في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك) هُنَا زِيَادَةٌ هِيَ: [﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾].

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٧) زَادَ في (ص): وَأَصحَابِهِ، وليسَت في الأَصلِ، ولا (ع)، ولا (ص)، ولا (ح)، ولا(ك).

<sup>(</sup>٨) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و(ح): شَينٍ.

فَهَذَا «تَطْهِيرُ الاغْتِقَادِ عَن أَذْرَانِ الإلْحَادِ»، وَجَبَ عَلَيَّ تَأْلِيفُهُ، وتَعَيَّنَ ﴿ عَلَيَّ تَرْصِيْفُهُ؛ لِمَا رَأَيْتُهُ، وعَلِمْتُهُ [يَقِينًا مِن عُمُومِ] ﴿ اتَّخَاذِ العِبَادِ الأَندَادَ، فِي الأَمْصَارِ، وَالشَّامِ، ونَجْدٍ، وتِهَامَةَ، وجَيِعِ دِيَارِ الإِسْلامِ. والشَّامِ، ونَجْدٍ، وتِهَامَةَ، وجَيِعِ دِيَارِ الإِسْلامِ.

وهُو الاغْتَقَادُ فِي القُبُورِ، وَفِي الأَحْيَاءِ مِثَنْ يَدَّعِي العِلْمَ بِالْمُغَيَّبَاتِ وَالْمُكَاشَّفَاتِ، وهُو مِن أَهْلِ الفُجُورِ، لا يَحْضُرُ لِلمُسْلِمِينَ مَسجِدًا، ولا يُرَى للهِ رَاكِعًا، ولا سَاجِدًا، ولا يَعْرِفُ السُّنَّةَ ولا الكِتَابَ، ولا يَهَابُ البَعْثَ ولا الجِسَابَ.

فَوَجَبَ عَلَيَّ أَنْ أُنْكِرَ مَا أُوجَبَ اللهُ إِنكَارَهُ، ولا أَكُونَ مِن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أُوجَبَ اللهُ إِظهَارَهُ.

فَاعْلَمْ أَنَّ هَهُنَا أُصُولاً، هِيَ مِن قَوَاعِدِ الدِّينِ، ومِن أَهَمِّ مَا تَجِبُ مَعرِفَتُهُ عَلَى الْمُوحِدِينَ:

#### الأصلُ الأوَّلُ

أَنَّهُ قَدَ عُلِمَ مِن ضَرُورَةِ الدِّينِ، أَنَّ كُلَّ مَا فِي القُرْآنِ؛ فَهُوَ حَقٌّ لا بَاطِلٌ، وصِدقٌ لا كَذِبٌ، وهُدًى لا ضَلاَلَةٌ "، وعِلمٌ لا جَهَالَةٌ، ويَقِينٌ لا شَكَّ فِيهِ.

فهَذَا الأَصلُ؛ أَصلٌ لا يَتِمُّ إِسلَامُ أَحَدٍ، ولا إِيمَانُهُ؛ إِلَّا بِالإِقرَارِ بِهَذَا الأَصلِ. وهَذَا [أَمرٌ] `` مُجمَعٌ عَلَيهِ، لا خِلَافَ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك): وتَضَيَّقَ.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا في (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأصلِ: ضَلَالٌ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

## الأصلُ الثَّانِي

أَنَّ رُسَلَ اللهِ وأَنبِيَاءَهُ - مِن أَوَّلِم إِلِى آخِرِهِم - بُعِثُوا لِدُعَاءِ العِبَادِ إِلِى تَوحِيدِ اللهِ، بتَوحِيدِ العِبَادَةِ.

وكُلُّ رَسُولٍ أَوَّلُ مَا يَقرَعُ بِهِ أَسَمَاعَ قَومِهِ قَولُهُ: ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩]، ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ ﴾ [هود: ٢]، ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ [نوح: ٣].

وهَذا الَّذِي تَضَمَّنهُ قَولُ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ".

فَإِنَّهَا دَعَت الرُّسُلُ أُنمَهَا، إِلَى قَولِ هَذِهِ الكَلِمَةِ، واعتِقَادِ مَعنَاهَا، لا مُجَرَّدِ قَولِهَا بالِّلِسَانِ.

ومَعنَاهَا: هُو إِفرَادُ الله بِالإِلْهِيَّةِ، والعِبَادَةِ، والنَّفْيُ لِمَا يُعبَدُ مِن دُونِهِ، والبَرَاءَةُ مِنهُ. وهَذَا الأَصلُ لا مِريَةَ فِيهَا تَضَمَّنَهُ، ولا شَكَّ فِيهِ، و[فِي]'' أَنَّهُ لا يَتِمُّ إِيهَانُ أَحَدٍ؛ حَتَّى يَعلَمَهُ، [ويُحَقِّقَهُ]''.

#### الأصلُ الثَّالِثُ

أَنَّ التَّوحِيدَ قِسمَانِ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: تَوحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ، والحَالِقِيَّةِ، والرَّازِقِيَّةِ، ونَحوِهَا، ومَعنَاهُ: أَنَّ اللهَ وَحَدَهُ هُو الحَالَقُ لِلعَالَمِ، وهُو الرَّبُ لَهُم، والرَّازِقُ لَـهُم.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلَ سَقَطَت مِن: (ع)، و (ص)، و (ح)، و (ك).

وهَذَا لا يُنكِرُهُ المُشرِكُونَ، ولا يَجعَلُونَ للهِ فِيهِ شَرِيكًا، بَلْ هُمْ مُقِرُّونَ بِهِ، كَمَا سَيَأْتِ في الأَصلِ الرَّابِعِ.

القِسْمُ الثَّانِي: تَوحِيدُ العبَادَةِ، ومَعنَاهُ: إِفرَادُ اللهِ وَحدَهُ بِجَمِيعِ أَنوَاعِ العِبَادَاتِ، الآتِ بَيَانُهَا.

فَهَذَا هُو الَّذي جَعَلُوا لله فيهِ شُرَكَاءَ.

وَلَفَظُ الشُّرِيكِ يُشْعِرُ بِالْإِقْرَارِ بِاللَّهِ تَعَالَى.

فَالرُّسُلُ - عَلَيهِمُ السَّلَامُ- بُعِثُواً لِتَقرِيرِ الأَوَّلِ، ودُعَاءِ المُشرِكِينَ [إِلَى الثَّانِي] (''، مِثْلُ قَولِهِم في خِطَابِ المُشرِكِينَ: ﴿ أَفِي اللهِ شَكُّ ﴾ [ابراهيم: ١١] ، ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ ﴾ [فاطر: ٢]، ومَهْيِهِم عَن شِركِ العِبَادَةِ.

ولِذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل:٣٦] أَيْ: قَائلِينَ لِأَنْجَهِم ﴿ أَنِ ٱعْبُدُوا اللهَ ﴾.

فَأَفَادَ بِقَولِهِ: ﴿ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ أنَّ بَحِيعَ الأُمَمِ لَم تُرسَلْ إِلَيهِم الرُّسُلُ [ولَم تُبعَث] "؛ إِلَّا لِطَلَبِ تَوجِيدِ العِبَادَةِ، لَا لِلتَّعرِيفِ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الخَالِقُ لِلعَالَمِ، وأَنَّهُ رَبُّ السَّمَواتِ والأَرضِ؛ فَإِنَّهُم مُقِرُّونَ بِهَذا.

ولِهَذَا لَمْ تَرِدْ الآيَاتُ [فِيْهِ] ﴿ وَفِي الْغَالِبِ - إِلَّا بِصِيغَةِ استِفْهَامِ التَّقْرِيرِ، نَحْوَ: ﴿ وَفِي الْغَالِبِ - إِلَّا بِصِيغَةِ استِفْهَامِ التَّقْرِيرِ، نَحْوَ: ﴿ وَفِي اللهِ ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ ﴾ [فاطر: ٣] ﴿ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧]، ﴿ أَفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وتَحَرَّفَت فِي (ع)، و (ح)، و(ك) إِلَى: [إِلَيهِ]، وتَصَحَّفَ! التَّحرِيفُ فِي (ص) إِلَى: [بِالله]، وتَصَحَّفَ! التَّحرِيفُ فِي (ص) إِلَى: [بِالله]، وأَمَّا فِي طَبَعَةِ البَاحِثِ مُحَمَّدِ الصَّغِيرِ بنِ قَائدٍ - وَفَقَهُ اللهُ - (ص٤٧)؛ فَاعتَمَدَ لَفظَةَ لَيْهِا، وَلَمْ يُوفَقُ إِنْ فَيُدرِكَ أَنَّ هذَا التَّحرِيفَ عَقِيدَةٌ كَلَامِيَّةٌ قُبُورِيَّةٌ فَاسِدَةٌ، عَفَا اللهُ عَنِّي، وَعَنهُ!.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، ونَحوُهَا في: (ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠]، ﴿ أَغَيْرَ اللهِ ۚ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الراهيم: ١٠]، ﴿ أَدُونِي مَاذَا وَالأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٤]، ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ [لقان: ١١]، ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ ﴾ [الأحقاف: ٤] ؟!.

استِفْهَامُ تَقرِيرٍ لَهُم؛ لأنَّهُم بِهِ مُقِرُّونَ.

وبِهَذَا تَعْرِفُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَ يَتَّخِذُوا الأَصنَامَ، والأَوثَانَ، ولم يَعبُدُوهَا، ولم يَتَّخِذُوا المَسِيحَ، وأُمَّهُ، ولمَ يَتَّخِذُوا المَلائكَةَ شُرَكَاءَ لله تَعَالَى؛ لأَنَّهُم أَشْرَكُوهُم (' في خَلقِ المَسْمَوَاتِ والأَرضِ، [ وفي خَلقِ أَنفُسِهِم] (''، بَلْ اتَّخذُوهُم؛ لِأَنَّهُم يُقَرِّبُونَهُم إلى اللهِ أَلْفَى، كَمَا قَالُوهُ.

فَهُم مُقِرُّونَ بِاللهِ [تَعَالَى] في نَفْسِ كَلِمَاتِ كُفرِهِم، وأَنَّهُم شُفَعَاءُ عِندَ الله.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِهَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ``[يونس:١٨].

فَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى اتِّخَاذَهُم لِلشُّفَعَاءِ شِركًا، ونَزَّهَ نَفسَهُ عَنهُ؛ لأَنَّهُ لا يَشفَعُ عِندَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإذٰنِهِ.

فَكَيفَ يُشِتُونَ شُفَعَاءَ لَـهُم لَمْ يَأْذَنْ اللهُ لَـهُم فِي شَفَاعَةٍ، ولا هُمْ أَهلٌ لَهَا، ولا يُغنُونَ عَنهُم مِن الله شَيئًا؟.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و (ص)، و (ح)، و (ك): [أَشرَكُوهُ].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك).

 <sup>(</sup>٣) كَذَا في الأَصلِ، و(ع)، و (ص)، و(ح)، و(ك)، والشَّاهِدُ قَولُهُ تَعَالَى – قَبلَهَا –: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ الله ﴾.

## الأصلُ الرَّابِعُ

أَنَّ المشرِكِينَ الَّذِينَ بَعَثَ اللهُ الرُّسُلَ إِلَيهِم، مُقِرُّونَ أَنَّ اللهَ [تَعَالَى] خَالِقُهُم ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾[الزخرف:٨٧].

[ وَأَنَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرضَ] ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٩].

وأَنَّهُ الرَّزَاقُ الَّذِي يُخْرِجُ الحِيَّ مِن المَيِّتِ، ويُخْرِجُ المَيَّتَ مِن الحَيِّ، وأَنَّهُ الَّذِي يُدَبِّرُ الأَمرَ مِن السَّمَاءِ إِلَى الأَرضِ، وأَنَّهُ الَّذِي يَملِكُ السَّمعَ والأَبصَارَ والأَفئدة، ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحُيَّ مِنَ المُيتِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الحُيِّ مِنَ المُيتِ مِنَ المُيتِ وَيَعْرِجُ المُي مِنَ المُيتِ مِنَ المُيتَ مِنَ المُيتَ مِنَ المُيتَ مِنَ المُعَرِّجُ المُعَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

﴿ قُلْ لَمِن الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ نَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لله قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ لله قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ لله قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ \* قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* شَيَقُولُونَ لله قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ \* [المؤمنون: ١٨٥-٨٥].

وهَذا فِرَعَونُ مَعَ غُلُوِّهِ فِي كُفرِهِ، ودَعَوَاهُ أَقْبَحَ دَعَوَى، ونُطقِهِ بِالكَلِمَةِ الشَّنعَاءِ، يَقُولُ اللهُ فِي حَقِّهِ حَاكِيًا عَن مُوسَى عَليهِ السَّلامُ ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ ﴾ [الإسراء:١٠٢].

وقَالَ إِبلِيسُ: ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الحشر:١٦]، وقَالَ: ﴿ رَبِّ بِهَا أَغْوَيْتَنِي ﴾ [الحجر:٣٦].

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، و(ص)، و(ح).

وكُلُّ مُشْرِكٍ مُقِرُّ بِأَنَّ اللهَ خَالِقُهُ، وخَالِقُ السَّمَوَاتِ والأَرضِ، ورَبُّهُنَّ ورَبُّ مَا فِيهَا، ورَازقُهُم ، ولَهِذَا احتَجَّ عَلَيهُم الرُّسُلُ بِقَولِمِ ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا فِيهَا، ورَازقُهُم ، ولَهِذَا احتَجَّ عَلَيهُم الرُّسُلُ بِقَولِمِ ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ وَا ذَبَابًا وَلَو يَخْلُقُ النَّحَلِ: ١٧]، وبِقَولِمِم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو يَخْلُقُ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ [الحج: ٧٣].

والمُشرِكُونَ مُقِرُّونَ بِذَلِكَ، لا يُنكِرُونَهُ.

# الأصلُ الخَامِسُ

أَنَّ العبَادَةَ أَقصَى بَابِ الخُضُوعِ والتَّذَلُّلِ، ولم تُستَعمَلْ إلَّا في الخُضُوعِ لله [تَعَالَى] (")؛ لأَنَّهُ مُولِي أَعظَمِ النَّعَمِ؛ فَكَانَ حَقِيقًا بِأَقصَى غَايَةِ الخُضُوعِ، كَمَا فِي «الكَشَّافِ» (").

ثُمَّ إِنَّ رَأْسَ العِبَادَةِ، وأَسَاسَهَا، التَّوجِيدُ للهِ، الَّذِي تُفِيدُهُ كَلِمَتُهُ، التَّي إِلَيهَا دَعَتْ جَمِيعُ الرُّسُلِ، وهُوَ قَولُ (لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).

والْمُرَادُ اعتِقَادُ مَعنَاهَا، [والعَمَلُ بمُقتَضَاهَا] ''، لا مُجَرَّدُ قَولِهَا بِاللِّسَانِ. ومَعْنَاهَا: إِفْرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ والإِلْهِيَّةِ، والنَّفْيِ، والبَرَاءَةِ مِن كُلِّ مَعبُودٍ دُونَهُ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي: (ع)، و(ك)، (ص)، و(ح): [تَحَتَجُ].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و (ك)، و (ص)، و (ح).

<sup>(</sup>٣) في تَفسِيرِهِ (١/ ١٣).

 <sup>(</sup>٤) كَذَا في الأَصلِ، وسَقَطَ: (ع)، و(ك)، و(ص)، و(ح)، وسَقَطَ مِن طَبعَةِ ابنِ قَائدٍ - وَفَّقَهُ اللهُ !، وهُوَ ثَابتٌ في كَثِيرٍ مِن المَطبُوعَاتِ.

وقَد عَلِمَ الكُفَّارُ هَذَا المَعنَى؛ لِأَنَّهُم أَهلُ اللِّسَانِ العَرَبِّ، فَقَالُوا: ﴿أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَّا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾[ص:٥] .

(۱) جَاءَ هَذَا مُصَرَّحًا في سَبَ نُزُولِ الآيةِ فِيهَا أَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ في «الكُبرَى- كَهَا في التُحفَةِ»، والحَاكِمُ في «المُستَدرَكِ» (٣/ ١٠- ١٤ ط/ دار الفكر)، وابْنُ حِبَّانَ في «صَحِيحِهِ» (٨/ ٢٤٣- ٢٤٣ مع الإحسَانِ)، وغَيرُهُم، مِن طَرِيقِ سُفيَانَ عَن الأَعمَشِ عَن يَحيَى بْن عِهَارَةَ عَن سَعِيدِ بْن جُبَيرٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَرضَ أَبُو طَالِبٍ؛ فَأَتَتهُ قُريشٌ، وأَتَى النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ - يَعُودُهُ، وعِندَ رَأْسِهِ مَقعَدُ رَجُلٍ؛ فَقَامَ أَبُوجَهل، فَقعَدَ فِيهِ، فَشكُوا كَلُهُ وصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَدَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَدَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وسَدَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وسَدَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وسَدَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وسَدَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وسَدَّمَ - إِلَى أَبِي طَالِبٍ؛ فَقَالُوا: إنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَقَعُ في آلِهِ وسَدَّمَ اللهُ عَلَيهُ وعَلَى آلِهِ وسَدَّمَ اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَدَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَدَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهُ وسَدَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَعْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ وَسَدَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّ

قَالَ: مَا شَأْنُ قَومِكَ يَشكُونَكَ يَابْنَ أَخِي؟.

قَالَ: «يَاعَمِّ إِنَّمَا أَرَدَثُهُم عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، تَدِينُ لَهُم بِهَا العَرَبُ، وتُؤَدِّي بهَا العَجَمُ الجِزيَةَ». فَقَالَ: ومَاهِيَ ؟.

قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

فَقَامُوا، وقَالُوا: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَمًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥] ».

قَالَ: وَنَزَلَ ﴿ صَ وَالْقُرُآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ [ص/ ١] إِلَى قَولِهِ: ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ ﴾ [ص:٧] ﴾ . قُلتُ: هَذَا سَنَدٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا يَحْيَى بْنَ عِمَارَةَ، لَم يَذكُر فِيهِ البُخَارِيُّ، ولا ابْنُ أَبِي حَاتِم جَرحاً ولا تَعدِيلاً، وذكرهُ ابْنُ حِبَانَ في «النُقَاتِ»، ورَوَى عَنهُ اثنانِ، فَهُو مجَهُولُ حَالٍ، ويَشْهَدُ لَهُ طَرِيقٌ أُخرَى أُخرَجَهَا الحَاكِمُ مِن طَرِيقِ العَبَّاسِ بْنِ عَبدِالله بْنِ مَعبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَن وَيَشْهَدُ لَهُ طَرِيقٌ أُخرَى أُخرَى أَخرَجَهَا الحَاكِمُ مِن طَرِيقِ العَبَّاسِ بْنِ عَبدِالله بْنِ مَعبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَن أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، والعَبَّاسُ حَسَنُ الحَدِيث، وَثَقَهُ ابْنُ مَعِين، وقَالَ أَحمَدُ: لَيسَ بِهِ بَأْسٌ، وأَبُوهُ وَثَقَهُ أَبُوزُرعَةَ، وأَخرَجَ لَهُ مُسلِمٌ، وقد استَوفَيتُ الكَلامَ عَلَى تَخرِيجِهِ في «الكَنزِ». فَهَذَا الحَدِيث حَسَنٌ، واللهُ المُوفَقُ.

### فَصْلُ

إِذَا عَرَفْتَ هِذِهِ الْأُصُولَ؛ فاعلَم أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ العِبَادَةَ لهُ أَنوَاعًا:

اعتِقَادِيَّةٌ: وهِي أَسَاسُهَا؛ وذَلِكَ أَنْ يَعتَقِدَ أَنَّهُ الرَّبُّ الوَاحِدُ الأَحَدُ، الَّذِي [بِيَدِهِ] الخَلْقُ، والأَمَرُ، وبيَدِه النَّفعُ والضُّرُ، [وأَنَّهُ] الَّذي لا شَرِيكَ لَهُ، ولا يَشفَعُ عِندَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذِنِهِ، وأَنَّه لَا مَعبودَ بِحَقِّ غَيرُه، وغَيرُ ذَلَكَ [مِمَّا يَجِبُ] مِن لَوَازِمِ الإَلْهَيَّةِ.

ومِنهَا اللَّفظِيَّةُ: وهِيَ النُّطقُ بكلِمَةِ التَّوحيدِ، فَمَن اعتَقَدَ ما ذُكِرَ، ولَم يَنطِقْ بِهَا، لم يُحقَنْ دَمُهُ، ولا مَالُهُ، وكَانَ كَإِبلِيسَ؛ فَإِنَّهُ يَعتَقِدُ التَّوحِيدَ، بَلْ ويُقِرُّ بِهِ، كَمَا أَسلَفنَاهُ عَنهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَم يَمتَثِلْ أَمرَ الله [بِالسُّجُودِ] (''؛ فكفَرَ (''.

ومَن نَطَقَ، ولم يَعتقِدُّ، حُقِنَ مَالُهُ، ودَمُهُ، وحِسَابُهُ عَلَى اللهِ، وحُكمُهُ حُكمُ الْمَنَافِقِينَ.

<sup>(</sup>١) في الأَصلِ: [لَهُ]، ومَاأَثْبَتُّهُ مِن: (ع)، و(ك)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، و(ص).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ك)، و(ص).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن: (ع)، و(ص)، ونَحوُهَا في (ك)، و(ح).

<sup>(</sup>٥) يَعنِي: فَكُفرُهُ كُفرُ إِبَاءٍ، واستِكبَارٍ؛ لأَنَّهُ اعتَقَدَ كَلِمَةَ التَّوحِيدِ، لَكِنَّهُ لَمَ يَنطِق بِهَا مَع قُدرَتِهِ التَّامَّة!؛ وقِيَامِ المُوجِبِ التَّامِّ، وانتِفَاءِ المَانِعِ.

والحَامِلُ لَهُ عَلَى هَذَا الامتِنَاعِ، هُوَ الكِبرُ، والإِبَاءُ، والعِنَادُ!.

وأُورَدَ بَعضُهُم هَهُنَا اعتِرَاضًا عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّف غَيرُ وَارِدٍ عَلَيهِ البَتَّةَ؛ وبَسْطُ الجَوَابِ في «الشَّرح».

و[مِنهَا] `` بَدَنِيَّةُ: كَالقِيَامِ، والرُّكُوعِ، والسُّجُودِ في الصَّلاةِ. ومِنهَا الصَّومُ، وأَفعَالُ الحِجِّ، والطَّوَافِ.

ومَالِيَّةٌ: كَإِخْرَاجِ جُزءٍ مِن المَالِ؛ امتِثَالاً لَمَا أَمْرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ.

وأَنوَاعَ الوَاجِبَاتِ، والمَندُوبَاتِ في الأَموَالِ، والأَبدَانِ، والأَفعَالِ، والأَقوَالِ كَثِيرَةٌ، لَكِنَّ هَذِهِ أُمَّهَاتُهَا.

وإذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ [الأُصُولُ] "؛ فَاعلَم أَنَّ الله تَعَالَى بَعَثَ الأَنبِيَاءَ عَلَيهِم الصَّلَاةُ والسَّلامُ مِن أَوِّهِم إِلَى آخِرهِم، يَدعُونَ العِبَادَ إِلَى إِفرَادِ الله تَعَالَى بِالعِبَادَةِ، لا إِلَى إِثبَاتِ وَالسَّلامُ مِن أَوِّهِم إِلَى آخِرهِم، يَدعُونَ العِبَادَ إِلَى إِفرَادِ الله تَعَالَى بِالعِبَادَةِ، لا إِلَى إِثبَاتِ أَنَّهُ خَلَقَهُم، ونحَوِه؛ إِذْ هُمْ مُقِرُّونَ بِذَلِكَ، كَمَا قَرَّرِنَاهُ، وكَرَّرْنَاهُ.

ولِذَا قَالُوا: ﴿ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [الأعراف: ٧٠] أَيْ: لِنُفْرِدَهُ بِالْعِبَادَةِ، ويَخْتَصَّ أَنَ بِهَا مِن دُونِ الأَوثَانِ، فلَمْ يُنكِرُوا إِلَّا طَلَبَ الرُّسُلِ مِنهُم إِفْرَادَ الْعِبَادَةِ لله.

فَلَمْ يُنكِرُوا اللهَ تَعَالَى، ولا أَنَّهُ لا يُعبَدْ، بَلْ أَقرُّوا بِأَنَّهُ ' يُعبَدْ، وأَنكَرُوا كَونَهُ يُفرَدُ بِالْعِبَادَةِ، فَعَبَدُوا هَعَ اللهِ [تَعَالَى] غَيرَهُ، وأَشْرَكُوا مَعَهُ سِوَاهُ، واتَّخذُوا لَهُ أَندَادًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ فَلا تَجْعَلُوا للهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢] أَيْ: وأَنتُم تَعلَمُونَ أَنَّهُ لا نِدَّ لَهُ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن: (ع).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل، و(ص)، و(ح):[الأمُورُ]، والمُشبَتُ مِن(ع)، و(ك)، وبَعضِ المَطبُوعَاتِ القَدِيمَةِ،
 وأُرَاهُ أَنسَبَ لِمَا قَبلَهُ.

<sup>(</sup>٣) في (ك): [ ونَخُصَّهُ] والمُعتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي: (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[أَنَّهُ].

وكَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَتِهِم لِلحَجِّ: «لَبَّيكَ لا شَرِيكَ لَكَ، إِلَّا شَرِيكًا هُو لَكَ، عَلِيكُه ومَا مَلَكَ»(''.

وكَانَ يَسمَعُهُم النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- عندَ قَوهِم «لا شَرِيكَ لَكَ»؛ ويَقُولُ: «قَدٍ [قَدٍ» أَيْ:] ('' أَفَرَدُوهُ جَلَّ جَلَالُهُ؛ لَو تَرَكُوا قَولَهُم «إِلَّا شَرِيكًا هُو لَكَ»!!.

فَنَفْسُ شِركِهِمْ (أ) بِالله تَعَالَى، إِقْرَارٌ بِهِ تَعَالَى.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الانعام: ٢٧]، ﴿ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الانعام: ٢٥]، ﴿ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنظِرُونِ ﴾ [الاعراف: ١٩٥]؛ فنفسُ النّخاذِ الأَندادِ، إقرَارٌ بِالله تَعَالَى، ولم يَعبُدُوا الأَصنَامَ بِالْخَضُوعِ لَهُم ، والتّقرُّبِ بِالله تَعَالَى، ولم يَعبُدُوا الأَصنَامَ بِالْخَضُوعِ لَهُم ، والتّقرُّبِ بِاللهُ أَنْ اللهِ النّخرِ لَهُم ؛ إلّا لاعتِقادِهِم أَنّها تُقرِّبُهم إِلَى اللهِ [زُلْفَى] أَن ، وتشفعُ لَهُم لَدَه.

فَأَرسَلَ اللهُ الرُّسُلَ تَأْمُرُهُم (' بِتَرْكِ عِبَادَةِ كُلِّ مَا سِوَاهُ، و [ تُبَيِّنُ ] (' أَنَّ هَذَا الاعتِقَادَ، الَّذِي يَعتَقِدُونَهُ فِي الأَندَادِ بَاطِلٌ، وأَنَّ ذَلكَ لا يَكُونُ إِلَّا للهِ وَحْدَهُ، وهَذا هُو تَوحِيدُ الْعِبَادَةِ. الْعِبَادَةِ.

<sup>(</sup>١) أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في «كِتَابِ الحَجِّ/ بَابُ التَّلبِيَةِ، وصِفَتِهَا، ووَقتِهَا» ( ح/ ١١٨٥) مِن حَدِيْث ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- .

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، وهِيَ في مُسلِمٍ.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وبَاقِي النُّسَخِ، ووَقَعَ فِي (ك): [َ اتَّخَاذِ الشَّرِيكِ].

<sup>(</sup>٤) ثَابِتَةٌ فِي الأَصلِ سَاقِطَةٌ فِي غَيرِهِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا في (ع)، و رص)، و (ح)، و (ك)، وفي الأَصلِ: تَأْمُرُ.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الْأَصلِ، وسَقَطَ مِن (ع)، و(ص)، و(ك). و (-)

وقَد كَانُوا مُقِرِّينَ -كَمَا عَرَفتَ في الأَصلِ الرَّابِعِ- بِتَوحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، و[هُوَ أَنَّ الله] ```هُو الْخَالِقُ وَحدَهُ.

ومِن هَذَا تَعرفُ أَنَّ التَّوجِيدَ الَّذِي دَعَتهُم إِلَيهِ الرُّسُلُ مِن أَوِّهِم، وهُو نُوحٌ '' - عَلَيهِ السَّلامُ - إِلَى آخِرِهِم، وهُوَ مُحَمَّدُ [بنُ عَبدِالله] '' - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ - هُو تَوجِيدُ العِبَادَةِ؛ ولِذَا تَقُولُ لَهُم الرُّسُلُ: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ ﴾ [هود: ٢]، ﴿اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩].

وقد كَانَ المُشرِكُونَ مِنهُم مَن يَعبُدُ المَلائكَةَ، ويُنَادِيهِم عِندَ الشَّدَائِدِ، ومِنهُم مَن يَعبُدُ المَلائكَة، ويُنَادِيهِم عِندَ الشَّدَائِدِ، ومِنهُم مَن يَعبُدُ أَحجَارًا، ويَهتِفُ بِهَا، [وَهِيَ فِي الأَصلِ صُورُ رِجَالٍ صَالحِينَ، كَانُوا يُجِبُّونَهُم، ويَعتَقِدُونَ فِيهِم، فَلَتَّا هَلَكُوا صَوَّرُوا صُورَهُم تَسَلِيًّا بِهَا، فَلَتَّا طَالَ عَلَيهِم الأَمَدُ، ويَعتقِدُونَ فِيهِم، فَلَتًا هَلَكُوا صَوَّرُوا صُورَهُم تَسَلِيًا بِهَا، فَلَتًا طَالَ عَلَيهِم الأَمَدُ، ويَعتقِدُونَ فِيهِم، ثُمَّ زَادَ الأَمَدُ] طُولاً، فَعَبَدُوا الأَحجَارَ ''، ومِنهُم مَن يَعبُدُ المَسِبِح، ومِنهُم [عَبَدُوا الأَحجَارَ ''، ومِنهُم مَن يَعبُدُ المَسِبِح، ومِنهُم

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي: (ع)، و(ص)، و(ك)، و (ح): [وَأَنَّهُ].

<sup>(</sup>٢) و دَلِيلُهُ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء:١٦٣]، وحَدِيْتُ أَبِي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- في الشَّفَاعَةِ في يَومِ المَوقِفِ، وفِيهِ: «فَيَأْتُونَ نُوحًا، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرضِ.. » الحَدِيثَ،أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٢٤٠)، ومُسلِمٌ (٣٢٧).

وهَذَا بِإِجَمَاعِ العُلَمَاءِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص).

<sup>(</sup>٤) دَلِيلُهُ مَا ثَبَتَ فِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» (ح٤٩٢٠) مِن حديث ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قال: «صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ؛ أَمَّا وَدُّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ اللهُ عَندُ سَبَإٍ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالجُوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالجُوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحَمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ.

مَن يَعبُدُ الكَوَاكِبَ، ويَهتِفُ بِهَا] عندَ الشَّدَائدِ؛ فَبَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- يَدعُوهُم إِلَى الله وَحدَهُ، بِأَنْ يُفرِدُوهُ بِالعِبَادَةِ، كَمَا أَفْرَدُوهُ بِالعِبَادَةِ، كَمَا أَفْرَدُوهُ بِالرَّبُوبِيَّةِ، أَيْ: بِرُبُوبِيَّةِ السَّمَوَاتِ والأَرضِ، وأَنْ يُفرِدُوهُ بِكَلِمَةِ "لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ" مُعتَقِدِينَ لِعنَاهَا، عَامِلينَ بِمُقْتَضَاهَا، وأَنْ لا يَدعُوا " مَعَ الله أَحَداً.

وقَالَ تَعَالَى ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحُقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٤]، وقَالَ تَعَالَى: [﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّوْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٢]، ﴿ وَعَلَى الله فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣].

أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى عَبَالِهِمِ النَّي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاتِهِمْ، فَفَعَلُوا؛ فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبدَتْ».
 أُولَئِكَ، وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبدَتْ».

وَلَمْ يُصِبُ مَن انتَقَدَ الحَدِيثَ، والصَّوَابُ قَولُ أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ فِي الحَدِيثِ أَبِي عَبدِالله البُخَارِيِّ، وقد أَبنتُ ذَلِكَ بِهَا لاَيدَعُ لَمُتَأَمِّلٍ شَكَّا فِي صِحَّةِ هَذَا الأَثْرِ فِي جُزءٍ مُفرَدٍ عُنوَانُهُ «سَبِيْلُ الرَّشَادِ وقد أَبنتُ ذَلِكَ بِهَا لاَيدَعُ لَمُتَأَمِّلٍ شَكَّا فِي صِحَّةِ هَذَا الأَثْرِ فِي جُزءٍ مُفرَدٍ عُنوَانُهُ «سَبِيْلُ الرَّشَادِ إِلَى تَحْقِيْقِ صِحَّةِ مَا صَحَّحَهُ أَمِيْرُ المُؤمِنينَ فِي الحَدِيْثِ أَبُوعَبْدِ الله البُخَارِيُّ عَنْ عَطَاء بنِ أَبِي إِلَى تَحْقِيْقِ صِحَّةِ مَا صَحَّحَهُ أَمِيْرُ المُؤمِنينَ فِي الحَدِيْثِ أَبُوعَبْدِ الله البُخَارِيُّ عَنْ عَطَاء بنِ أَبِي رَبَاحٍ عَن ابْنِ عَبَّاس، فِي تَفْسِيْرِ وَدًّ وسُواعَ ويَغُوثَ ويَعُوقَ ونَسْرٍ، ودَفْعِ مَا أُورِدَ عَلَيْه مِنَ الانْتِقَادِ»، أَسَأَلُ اللهَ أَنْ يَجَعَلَهُ ذَبًّا خَالِصًا عَن سُنَّةٍ خَيرِ الْعِبَدِ، ذُخْراً نِيَومِ المَعَادِ.

<sup>(</sup>١) كَذَا في: (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح)، ومَا بَينَ المَعقُوفَينِ سَقَطَ مِن (ك).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح): [وْ تَهُم لا يَدعُونَ].

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ فِي (ع)، و(ك).

أَيْ: مِن شَرطِ الصِّدقِ `` [في الإيمَانِ] `` بِالله أَنْ لا يَتَوَكَّلُوا إِلَّا عَلَيهِ، وأَنْ يُفرِدُوهُ بِالتَّوَكُّلِ، كَمَا يَجِبُ أَنْ يُفرِدُوهُ بِالدُّعَاءِ، و[الاستِغْفَارِ] ``.

وأَمَرَ اللهُ عِبَادَهُ أَنْ يَقُولُوا ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾، ولا يَصدُقُ قَائلُ هَذَا؛ إِلَّا إِذَا أَفَرَدَ العِبَادَةَ للهُ تَعَالَى، وإلَّا كَانَ كَاذبًا، مَنهِيًّا عَن أَنْ يَقُولَ هَذِهِ الكَلَمَةَ؛ إِذْ مَعنَاهَا: نَخُصُّكَ بِالعِبَادَةِ، وَنُفْرِدُكَ بِهَا ، وهُو مَعنَى قَولِهِ ﴿ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت:٥٦]، ﴿ وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت:٥٦]، ﴿ وَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ [البَقرة:٤١] كُمَا عُرِفَ مِن ﴿ عِلْمِ البَيَانِ ﴾ أَنَّ تَقدِيمَ مَا حَقُّهُ التَّاخِيرُ يُفِيدُ الْحَصَرَ، فَاتَّقُونِ ﴾ [البَقرة:٤١] كُمَا عُرِفَ مِن ﴿ عِلْمِ البَيَانِ ﴾ أَنَّ تَقدِيمَ مَا حَقُّهُ التَّاخِيرُ يُفِيدُ الْحَصَرَ، أَيْ ذَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهُ، ولا تَعْبُدُوا غَيرَهُ ' ، ولا تَتَقُوا غَيرَه، كَمَا فِي ﴿ الكَشَّافِ ﴾ (''.

فَإِفْرَادُ اللهُ نَعَالَى بِتَوحِيدِ العِبَادَةِ، لا يَتِمُّ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لَهُ، والنَّدَاءُ '' فِي الشَّدَائِدِ والرَّخَاءِ، لا يَكُونُ إِلَّا للهُ وَحْدَهُ، و[ الاستِغَائَةُ ] ''، والاسْتِعَانَةُ بِالله وَحْدَهُ، واللَّجَأُ إِلَى اللهِ، والنَّذُرُ ''، والنَّحرُ لَهُ تَعَالَى، وَجَمِيعُ أَنوَاعِ العِبَادَاتِ مِن الْخَضُوعِ، واللَّجَأُ إِلَى اللهِ، والنَّذُرُ ''، والنَّحرُ لَهُ تَعَالَى، وَجَمِيعُ أَنوَاعِ العِبَادَاتِ مِن الْخَضُوعِ، والقَيَامِ تَذَلُّلاً للهِ تَعَالَى، والرُّكُوعِ، والسُّجُودِ، والطَّوَافِ، والتَّجَرُّدِ عَن الثِّيَابِ، والخَلْقِ، والتَّقْصِيرِ، كُلُّهُ لا يَكُونُ إِلَّا للهُ عَزَّ وَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصل، وغَيرِهِ، وفي (ع)، و(ك): [التَّصدِيقِ]!.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، ولَيس في (ع)، و (ص)، و (ك)، و (ح).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصل، وغَيرِهِ، وفي (ع)، و(ك): [الاستِغَاثَةِ].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصل، وغَيرِهِ، وفي (ع)، و(ص)، و(ح) هُنَا زِيَادَةٌ هِيَ: [ولا تَتَّقُوا إِلَّا اللهَ].

<sup>.(</sup>۱۳/۱)(٥)

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، وغَيرِهِ، ووَقَعَ فِي (ص) وَحدَهَا: [والنَّذرُ] وهُوَ تَصحِيفٌ.

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٨) في طَبَعَةِ أَخينَا ابنِ قَائدٍ- وفَّقَهُ اللهُ- : [والنِّدَاءُ لَهُ]، وهُوَ غَلَطٌ!.

ومَن فَعَلَ [ شَيْئًا مِن] ﴿ فَلِكَ لِمَحْلُوقٍ ۚ ۚ حَيِّ، أَوْ مَيْتٍ، أَوْ جَمَادٍ، أَوْ غَيَرِ ذَلكَ؛ فَقَد أَشْرَكَ ۚ فِي العِبَادَةِ.

وصَارَ مَن تُفعَلُ لَهُ هَذِه الأُمُورُ إِلَهاً لِعَابِدِيهِ، سَوَاءً كَانَ مَلَكاً، أَوْ نَبِيًّا، أَوْ وَلِيًّا، أَوْ شَجَرًا، أَوْ قَبرًا، أَوْ جِنِيًّا، أَوْ حَيًّا، أَوْ مَيْتًا.

وصَارَ بِهَذِهِ العِبَادَةِ، أَوْ بِأَيِّ نَوعٍ مِنْهَا عَابِدًا لِذَلكَ المَخلُوقِ، وإِنْ أَقَرَّ بِالله وعَبَدَهُ ا فَإِنَّ إِقْرَارَ الْمُشْرِكِينَ بِالله [تَعَالَى] (') وتَقَرُّ بَهُم إِلَيهِ لَم يُخرِجهُم عَن الشِّركِ، وعَن وُجُوبِ سَفْكِ دِمَائهِم، وسَبْي ذَرَارِيهِم، ونَهبِ أَموَالهِم، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَن الشِّركِ».

لا يَقْبَلُ اللهُ عَمَلاً شُورِكَ فِيهِ غَيرُهُ، ولا يُؤمِنُ بِهِ مَن عَبدَ [مَعَهُ] (٥) غَيرَهُ.

#### فَصْلُ

إذَا تَقَرَّرَ عِندَكَ أَنَّ الْمُشرِكِينَ لَمَ يَنفَعهُم الإقرَارُ بالله [تَعَالَى] أَنَّ مَعَ إِشرَاكِهِمْ فِي الْعِبَادَةِ، ولا يُغنِى عَنهُم مِن الله شَيئًا، وأَنَّ عِبَادَتَهُم هِي اَعتِقَادُهُم فيهِم أَنَّهُم يَضُرُّونَ ويَنفَعُونَ، وأَنَّهُم يَشفَعُونَ لَهُم عِندَ الله تعالى، فَنَحَرُوا ويَنْفَعُونَ، وأَنَّهُم يَشفَعُونَ لَهُم عِندَ الله تعالى، فَنَحَرُوا

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، وَغَيرِهِ، ولَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وزَادَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [مِن].

<sup>(</sup>٣) كَذَا وَقَعَ في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأَصلِ: [فَهَذَا شِرْكٌ]؛ وكَأَنَّهُ غَلَطٌ مِن النُّسَّاخِ لِتَقَارُبِ الْحَطِّ؛ واللهُ أَعلَمُ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، وغَيرِهِ، ولَيسَت في (ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

لَهُم النَّحَاثرَ، وطَافُوا بِهِم، ونَذَرُوا النُّذُورَ عَلَيهِم، وقَامُوا مُتَذَلِّلِينَ مُتَوَاضِعِينَ فِي خِدمَتِهِم، وسَجَدُوا لَـهُم، ومَعَ هَذَا كُلِّهِ، فَهُم مُقِرُّونَ للهِ بالرُّبُوبِيَّةِ، وأَنَّه الخَالقُ، ولكنَّهُم لَـا أَشْرَكُوا فِي عِبَادَتِه، جَعلَهُم مُشرِكِينَ، ولمَ يَعتَدَّ بِإقرَارِهِمْ هَذَا؛ لأَنَّهُ نَافَاهُ فِعلُهُم، فَلَم يَنْفَعهُم الإِقرَارُ ('' بِتَوحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ.

فَمِنْ شَاْنِ مَن أَقرَّ لله تَعَالَى بتَوجِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ أَنْ يُفرِدَهُ بِتَوجِيدِ العِبَادَةِ؛ فَإِنْ '' لَمَ يَفعَلْ ذَلِكَ فَالإقرَارُ الأَوَّلُ بَاطِلٌ.

وقد عَرَفُوا [ ذَلكَ] "وهُم فِي طَبَقَاتِ النَّارِ؛ فَقَالُوا ﴿ تَالله إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ \* إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٧- ٩٨]، مَعَ أَنَّهُم لَم يُسَوُّوهُم بِهِ مِن كُلِّ وَجِهٍ، ولا جَعَلُوهُم خَالِقِينَ، ولا رَازِقِينَ، لَكِنَّهُم '' عَلِمُوا - وهُم فِي قَعرِ جَهَنَّمَ - أَنَّ خَلْطَهُم الإِقْرَارَ بِذَرَّةٍ مِن ذَرَّاتِ الإِشْرَاكِ فِي تَوجِيدِ العِبَادَةِ صَيَّرَهُم كَمَن سَوَّى بَينَ الأَصنَام، وبَينَ رَبِّ الآنَام.

قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:٢٠٦]، أَيْ: مَا يُقِرُّ أَكْثَرُهُمْ فِي إِقْرَارِهِ بِاللهِ، وبأَنَّهُ خَلَقَهُ، وخَلَقَ السَّمواتِ والأرض؛ إِلَّا وهُو مُشْرِكٌ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ ''.

<sup>(</sup>١) في (ك): [تَنفَعهُم الأَقوَالُ]!.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وغَيرِهِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ح)، و(ك):[فَإِذَا].

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، ولَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ فِي (ع):[وَلَكِنْ]، ونَحوُهُ فِي (ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) جَاءَ هَذَا عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّهُ قَالَ: «تَسَأَلُهُم مَن خَلَقَهُم؟ ومَن خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرضِ؟؛ فَيَقُولُونَ: اللهُ، فَذَاكَ إِيمَانُهُم، وهُم يَعبُدُونَ غَيرَهُ»، وفي لَفظٍ: «وَهُمْ مُشرِكُونَ».

بَلْ سَمَّى اللهُ [تَعَالَى] (' الرِّيَاءَ فِي الطَّاعَاتِ شِركًا، مَعَ أَنَّ الفَاعِلَ لِلطَّاعَةِ مَا قَصَدَ بِهَا إِلَّا اللهَ تَعَالَى؛ وإِنَّمَا أَرَادَ طَلَبَ المَنْزِلَةَ بِالطَّاعَةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ.

فَالْمُرَائِيْ عَبَدَ اللهَ، لا غَيرَهُ، لَكِنَّهُ خَلَطَ عِبَادَتَهُ بِطَلَبِ المَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ العِبَادِ".

فَلَمْ تُقبَلْ لَه عِبَادَتُهُ أَنَّ وَسَيَّاهَا شِركًا كَمَا أَخرَجَ أَ مُسلِمٌ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: [قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ - ] (ويَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَن الشِّركِ، مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيرِيْ تَرَكْتُهُ وشِرْكَهُ » (أن الشَّركَةُ اللهُ يَعَالَى اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> وَهَذَا أَثَرٌ حَسَنٌ لِغَيرِهِ أَخرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي "تَفْسِيرِهِ" ( ٢٢٠٧/)، وابْنُ جَرِيرٍ ( ٣٧٣/١)، وابْنُ جَرِيرٍ ( ٣٧٣/١) بَسَنَدِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مِن رِوَايَةِ سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ، وهِي مُضطَرِبَةٌ، ولَهُ شَاهِدٌ بِإِسنَادٍ ضَعِيفٍ فِيهِ عِمرَانُ بْنُ عُيينَةَ فِيهِ ضَعِف، وفِيهِ سُفيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ضَعِيف، شَاهِدٌ بِإِسنَادٍ ضَعِيفٍ فِيهِ عِمرَانُ بْنُ عُيينَةَ فِيهِ ضَعف، وفِيهِ سُفيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ضَعِيف، أَخرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي «تَفسِيرِهِ» (٣١/ ٣٧٣ ط التركي)، فَهُو بِهِمَا حَسَنٌ -إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى-، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: «وكَذَا قَالَ مُجَاهَدٌ، وعَطَاءٌ، وقَتَادَةُ، والضَّحَاكُ، وعَبدُالرَّحَنِ بْنُ زَيدِ ابنِ أَستَدَلَّ بِهَا جَاءَ فِي «صحيحٍ مُسلِمٍ» مِن تَلبِيةِ المُشركِينَ، وانظُر «تَفسِيرَهُ» عِندَ الآيَةِ، واللهُ المُوفَّةُ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

 <sup>(</sup>٢) وَقَعَ فِي الْأَصلِ-هُنَا-:[النَّاسِ]، ووَقَعَ في (ص)، و(ح)، و(ك):[العِبَادِ]، وفي (ع) ضَرَبَ
عَلَى كَلِمَةِ [النَّاسِ]، وكَتَبَ فَوقَهَا [العِبَادِ]، ولِلْضَّربِ في نُسخَةِ العَنسِيِّ اعتَمدتُ مَافي سَائرِ
النُّسَخ.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فَي (ع)، و(ص)، وفي الأَصلِ، وغَيرِهِ: [عِبَادَةٌ].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [أَخرَجَهُ].

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ح).

<sup>(</sup>٦) أَخرَجَهُ مُسلِمٌ (ح/٧٤٧٥-٢٩٨٥).

بَلْ سَمَّى اللهُ [تَعَالَى] التَّسْمِيةَ بِعَبدِ الحَارِثِ شِرْكًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ فَلَمَّا آَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيهَا آتَاهُمَا ﴾ [الأعراف:١٩٠]؛ فَإِنَّهُ أَخرَجَ الإِمَامُ أَحَدُ [بنُ صَالِحًا جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيهَا آتَاهُمَا ﴾ [الأعراف:١٩٠]؛ فَإِنَّهُ أَخرَجَ الإِمَامُ أَحَدُ [بنُ حَنبَلٍ] "، والتَّرمِذِيُّ مِن حَدِيثِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «لَنَّا حَمَلَتْ حَوَّاءُ -وكَانَ لا يَعِيشُ لَمَا وَلَدُّ - طَافَ بِهَا إِبلِيسُ، وقَالَ: لا يَعِيشُ لَكُ وَلَدُّ عَلَى ثَمَّى وَعَى الشَّيطَانِ، لَكُ وَلَدُّ عَتَى تُسَمِّيهِ عَبْدَ الحَارِثِ؛ فَسَمَّتُهُ؛ فَعَاشَ!، وكَانَ ذَلكَ مِن وَحْي الشَّيطَانِ، وأَمْرِهِ، فَأَنزَلَ اللهُ الآيَاتِ، وسَمَّى هَذِهِ التَّسْمِيَةَ شِركًا، وكَانَ إِبلِيسُ تَسمَّى "الحَارِثِ» والمَارِثِ» (المَارِثِ» فَا اللهُ الآيَاتِ، وسَمَّى هَذِهِ التَّسْمِيَةَ شِركًا، وكَانَ إِبلِيسُ تَسمَّى اللهُ الآيَاتِ، وسَمَّى هَذِهِ التَّسْمِيَةَ شِركًا، وكَانَ إِبلِيسُ تَسمَّى "الحَارِثِ» (المَارِثِ» (اللهُ الآيَاتِ، وسَمَّى هَذِهِ التَسْمِيةَ شِركًا، وكَانَ إِبلِيسُ تَسمَّى "المَارِثِ» (اللهُ الآيَاتِ، وسَمَّى هَذِهِ التَسْمِيةَ شِركًا، وكَانَ إِبلِيسُ تَسمَّى "المَارِثِ» (المَارِثِ» (اللهُ الآيَاتِ، وسَمَّى هَذِهِ التَسْمِيةَ شِركًا، وكَانَ إِبلِيسُ تَسمَّى "المَارِثِ» (المَارِثِ» (المَارِثِ اللهُ الآيَاتِ، وسَمَّى اللهُ المَارِثِ اللهُ الآيَاتِ، وسَمَّى اللهُ اللهِ اللهُ المَارِثِ اللهُ اللهُ المَارِثِ اللهِ المَارِثِ اللهُ المَارِثِ اللهُ اللهَارِثِ اللهَالِيْ اللهَا الْعِلْمُ المَالِيشُ المَارِثِ اللهُ المَالِيْ المَالِهُ المَارِبُ المَالِيشُ المَالِهُ المَالِيشِ المَالِيْ المَالِمُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِيشُ المَالِمُ المَالِهُ المَالِمُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِمُ المَلْمُ المَالِمُ المَالِهُ المَالِمُ المُعَلَّى المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَا

أَخرَجَهُ أَحَدُ ( ٥/ ١١)، والتِّرمِذِيُّ (٣٠٧٧)، والحَاكِمُ ( ٢/ ٥٤٥)، وابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ في «تَفسِيرِهِ» (٣٠٩ / ١٣) وغَيرُهُم، مِن طَرِيقِ عُمَرَ «تَفسِيرِهِ» (٣٠٩ / ١٣) وغَيرُهُم، مِن طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَن قَتَادَةَ عَن الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ مَرفُوعًا.. الحَدِيثَ، قَالَ التِّرمِذِيُّ : «حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعرِفُهُ إِلَّا مِن حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ إِبرَاهِيم عَن قَتَادَةَ» وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

#### والحَدِيْثُ ضَعِيفٌ فِيهِ خَمْسُ عِلَلٍ:

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع). و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و (ح)، و (ك): [يُسَمَّى].

<sup>(</sup>٤) - ضَعِيفٌ -

١ - عُمَرُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ضَعِيفٌ، وقَد تَفَرَّدَ بِهِ، كَمَا أَشَارَ التِّرمِذِيُّ ، وابْنُ عَدِيّ.

٢ - رِوَايَتُهُ عَن قَتَادَةَ مُضطَربَةٌ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: (و حَدِيثُهُ عَن قَتَادَةَ مُضطَرِبٌ، وهُوَ مَعَ ضَعفِهِ يُكتَبُ حَدِيثُهُ » انتَهَى.

٣- هُوَ مِن رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَن سَمُرَةً، وفي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِن سَمُرَةً نِزَاعٌ مَعرُوفٌ.

إِنَّ فِي مَتنِهَا نَكَارَةٌ، بَيَّنَ ذَلكَ بَيانًا وَافِيًا الْعَلَّامَة الكَبِيرُ ابْنُ عُثَيمِينَ -رَحِمَه اللهُ تَعَالى- في «القَولِ المُفِيدِ» (٢/ ٣٠٠-٣١٠) مِن سَبعَةِ أُوجُهِ؛ فَجَزَاهُ اللهُ خَيرًا، وأحسَنَ إِلَيهِ.

والقِصَّةُ فِي «الدُّرِّ المَّنْثُورِ» (١)، وغَيرِهِ.

### فَصْلُ

وقَد عَرَفْتَ مِن هَذَا كُلِّهِ أَنَّ مَن اعْتَقَدَ فِي شَجَرٍ، أَوْ حَجَرٍ، أَوْ قَبِر، أَوْ مَلَكٍ، أَوْ جَنِي أَوْ حَجَرٍ، أَوْ قَبِر، أَوْ مَلْكٍ، أَوْ عَنْدُهُ فِي جِنِيِّ، أَوْ حَيِّ أَوْ مَيْتٍ، أَنْهُ يَنْفَعُ عِندَهُ فِي جِنِي أَوْ يَضُرُّ، أَوْ أَنَّهُ يُقَرِّبُ إِلَى الله، أَوْ يَشْفَعُ عِندَهُ فِي حَاجَةٍ مِن حَوَائِج الدُّنيَا، بِمُجَرَّدِ التَّشَفُّعِ بِهِ، والتَّوسُّلِ إِلَى الرَّبِّ تَعَالَى؛ إِلَّا مَا وَرَدَ فِي حَاجَةٍ مِن حَوَائِج الدُّنيَا، بِمُجَرَّدِ التَّشَفُّعِ بِهِ، والتَّوسُّلِ إِلَى الرَّبِّ تَعَالَى؛ إِلَّا مَا وَرَدَ فِي حَاجَةٍ مِن حَوَائِج الدُّنيَا، بِمُجَرَّدِ التَّشَفُّعِ بِهِ، والتَّوسُّلِ إِلَى الرَّبِّ تَعَالَى؛ إِلَّا مَا وَرَدَ فِي حَلَيْدِ فِي مَقَالُ (٢)، فِي حَقِّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ -صَلَّى الله عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-.

= ٥- اختُلِفَ في رَفعِ الحَدِيْثِ، ووَقفِهِ، ووَقفُهُ أَصَحُّ!.

وقَد جَزَمَ جَمَاعَةٌ مِن العُلَمَاءِ بِضَعفِ القِصَّةِ، مِنهُم:

١- ابْنُ حَزِم، وقَالَ: ﴿ إِنَّهَا رِوَايَةٌ خُرَافَةٍ، مَكذُوبَةٍ، ومَوضُوعَةٍ!!».

٢-ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى -، قَالَ بَعدَ أَن جَزَمَ أَنَّ الآيةَ في أُولَادِ آدَمَ، وحَوَّاءِ المُشرِكِينَ، «ولَا يُلتَفَتُ إِلَى غَيرِ ذَلِكَ مِمَّا قِيلَ: إِنَّ آدَمَ، وحَوَّاء.... فَإِنَّ اللهَ سُبحَانَهُ اجتبَاهُ وهَدَاهُ، فَلَم يَكُنْ لِيُشرَكَ بِهِ بَعدَ ذَلكَ» انتَهى مِن «رَوضَةِ المُحِبِّينَ» (ص٢٨٩).

٣- ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في «تَفسِيرِهِ».

قَاصِرُ الدِّينِ الأَلبَانيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى -، لَهُ بَحثٌ نَافِعٌ في «الضَّعِيفَةِ» (١٦/١٥ – ٥١٧ م
 برقم ٣٤٢).

٥ - ابْنُ عُتَيمِينَ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - - كَمَا تَقَدَّمَ -.

٦ - النَّجمِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى -، وغَيرُهُم.

(١) (٦/ ٧٠٥ - ٧٠٦) ط/ التُّركِيِّ.

(٢) - حَدِيْثٌ صَحِيحٌ -

أَخرَجَهُ أَحمَدُ (٤/ ١٣٨)، والتِّرمِذِيُّ (٣٥٧٨)، واننَسَنيُّ في الكُبرَى» (٩/ ٢٤٤ برقم ١٠٤٢٠)، وابْنُ مَاجَهُ (١٣٨٥)، وابْنُ خُزَيمَةَ (٢ ت٣٠-٢٢٦ برَقم ١٢١٩)، والحَاكِمُ = = (١/٣١٣ و٥١٩)، وعَبدُ بْنُ مُمَيدٍ في «المُتتَخَب» (١/ ٣٤١ رقم ١٣٧٩)، والطَّبَرَانيُّ في «الْكَبِيرِ» (٩/ ٣٠-٣١)، وغَيرُهُم.

مِن طَرِيقِ أَبِي جَعفَرَ عَن عُمَارَةَ بْنِ خُرَيمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَن عُثَانَ بِنِ حَنِيفٍ أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - فَقَالَ: ادعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي؟، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ دَعُوتُ، وإِنْ شِئْتَ صَبَرَت؛ فَهُوَ خَيرٌ لَكَ » قَالَ: فَأَعَادَ، قَالَ: «فَأَمَرهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ؛ فَيُحسِنَ وُضُوءَهُ، وإِنْ شِئْتَ صَبَرَت؛ فَهُو خَيرٌ لَكَ » قَالَ: فَأَعَادَ، قَالَ: «فَأَمَرهُ أَنْ يَتَوضَّأَ؛ فَيُحسِنَ وُضُوءَهُ، ويَدعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُك، وأَتَوجَّهُ إِلَيكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحَةِ، إِنِي تَوجَهتْ ويَدكُ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ، لِتُقضَى في، اللهُمَّ فَشَفِّعهُ فِيَّ »، هَذَا لَفظُ التِّرمِذِيِّ وجَمَاعَةٍ، وعِندَ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ، لِتُقضَى في، اللهُمَّ فَشَفِّعهُ فِيَّ »، هَذَا لَفظُ التَّرمِذِيِّ وجَمَاعَةٍ مِن طَرِيقِ شُعبَةَ، وحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَن أَي جَعفَرٍ بِهِ، وزَادَا: «فَفَعَلَ الرَّجُلُ؛ فَبَرَأً».

ولَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيْثِ عَلَى مَا يُشَغِّبُ بِهِ المُبتَدِعَةُ؛ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ تَوسَّلَ بِدُعَائِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - لَهُ، وشَافَعَتِهِ فِيهِ، ولِهِذَا قَالَ: «ادعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي؟»، وفي آخِرِهِ «اللهُمَّ فَشَفِّعهُ فِيَّ» يَعنِي: اقبَلُ شَفَاعَتَهُ فِيَّ، فَأَينَ هَذَا مِن التَّوَسُّلِ بِذَاتِهِ، أَو حَقِّهِ، أَو جَاهِهِ، لَو كَانُوا يَعقِلُونَ؟!.

وأَمَّا زِيَادَةُ: «وإِنْ كَانَت حَاجَةٌ؛ فَافَعَلْ مِثْلَ ذَلكَ»؛ فَهِيَ زِيَادَةٌ غَيرُ مَحَفُوظَةٍ، ولا ثَابِتَةٍ، ولهَذَا أَعرَضَ عَنهَا أَصِحَابُ السُّنَنِ، وغَيرُهُم، ولَفظُ الحَدِيْثِ يُنَاقِضُهَا، ففِي الحَدِيْثِ دُعَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى اللهُ عَلَيهِ وعَلى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى اللهِ وسَلَّمَ - لِلدَّاعِي..، وبَسَطُ المَسْأَلَةِ في «الشَّرح».

وانظُر بَحثًا حَافِلاً وَاسِعًا في المَسأَلَةِ في كِتَابِ «قَاعِدَةٌ جَلِيلَةٌ في التَّوَسُّلِ والوَسِيلَةِ»، لِشَيخِ الإِسلَام ابْنِ تَيمِيَّةَ، وانظُر «فَتَاوَى اللَّجنَةِ» (١/ ٥٢٥-٥٣٥).

وقُولُ الْمُصَنَّف - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-: ﴿إِلَّا مَا وَرَدَ فِي حَدِيْثٍ فِيهِ، مَقَالٌ»، لَيسَ كَمَا قَالَ!؛ بَلِ الْحَدِیْثُ صَحِیحٌ غَرِیبٌ، لا نَعرِفُهُ إِلَّا مِن هَذَا الْحَدِیْثُ صَحِیحٌ غَرِیبٌ، لا نَعرِفُهُ إِلَّا مِن هَذَا الوَجهِ مِن حَدِیْثُ اللّهِ مِن حَدِیْثِ اللّهِ مَعْفَرٍ، وهُوَ غَیرُ الحَظمِيِّ» انتَهی، وهَذَا هُوَ المَقَالُ الَّذِي أَرَادَهُ ابْنُ الْوَجهِ مِن حَدِیْثِ أَبِي جَعفَرٍ، وهُو غَیرُ الحَظمِیِّ» انتَهی، وهَذَا هُوَ المَقَالُ الَّذِي أَرَادَهُ ابْنُ الْأَمِیرِ، وأَنَّ أَبَا جَعفَرِ هُوَ غَیرُ الحَظمِیِّ.

[بِخُصُوصِهِ] (')، أَوْ نَحوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَد أَشرَكَ مَعَ اللهِ غَيرَهُ، واعتَقَدَ مَا لا يَجِلُّ اعتِقَادُهُ، كَمَا اعتَقَدَ الْمُشرِكُونَ فِي الأَوثَانِ.

فَضلاً عَمَّن يَنْذُرُ بِهَالِهِ، وَوَلَدِهِ لَيْتٍ، أَوْ حَيِّ، أَوْ يَطلُبُ مِن ذَلكَ مَا لا يُطلَبُ إِلَّا مِن اللهِ تَعَالَى مِن الحَاجَاتِ، مِن عَافِيَةِ مَرِيضِهِ، أَوْ قُدُومِ غَائِبِهِ، أَوْ نَيْلِهِ لأَيِّ مَطلَبٍ مِن المَطَالِبِ؛ فَإِنَّ هَذَا هُو الشِّرِكُ بِعَيْنِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ عُبَّادُ الأَصنَامِ (".

والنَّذُورُ بِالمَالِ علَى المَيْتِ ونَحوِه، والنَّحرُ علَى القَبرِ، والتَّوَسُّلُ بهِ، وطَلَبُ الحَاجَاتِ مِنهُ هُو بِعَينِهِ، الَّذِي كَانَتْ تَفعَلُهُ الجَاهِلِيَّةُ.

وإنَّمَا يَفْعَلُونَهُ لِمَا يُسَمُّونَهُ وَثَنَّا وصَنَهًا، وفَعَلَهُ القُبُورِيُّونَ لِمَا يُسَمُّونَهُ وَلِيَّا وقَبرًا ومَشْهَدًا.

<sup>=</sup> قَالَ شَيخُ الإِسلَامِ ابْنُ تَيمِيَّةَ: «هَكَذَا وَقَعَ فِي التِّرِمِذِيِّ !، وسَائرُ العُلَمَاءِ، قَالُوا: هُو أَبُو جَعَفَرٍ الخَطمِيُّ، وهُو الصَّوَابُ» انتَهَى مِن «التَّوشُلِ والوَسِيلَةِ» (ص٢٠٢)، وبِهَذَا جَزَمَ الحَاكِمُ، والطَّبَرَانيُّ، وغَيرُهُم، في المُتَقَدّمِينَ، ومُحَدِّثُ العَصرِ نَاصِرُ الدِّينِ الأَلبَانيُّ، وشَيخُنَا المُحَدِّثُ أَبُو عَبِدِالرَّحَنِ الوَالدِينِ الأَلبَانيُّ، وشَيخُنَا المُحَدِّثُ أَبُو عَبِدِالرَّحَنِ الوَادِعِيُّ - رَحِمَهُم اللهُ تَعَالَى - في المُعَاصِرِينَ.

وانظُر: «صَحِيحَ التِّرمِذِيِّ» ( ٣٥٧٨)، و «صَحِيحَ ابْنِ مَاجَهْ» ( ١٣٨٥)، و«الصَّحِيحَ الْمُسنَدَ» (٢/٥). المُسنَدَ» (٢/٥).

وذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «عِلَلِ الحَدِيثِ» (٢/ ١٨٩ – ١٩٠) ختِلَافًا فِي السَّنَدِ، لا يَضُرُّ، فَرَاجِعهُ إِنْ شِئتَ!.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع) ، و (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ص): [عِبَادَةُ الأَصنَامِ والأَوثَانِ].

والأَسَهَاءُ لا أَثَرَ لَهَا، ولا تُغَيِّرُ المَعَانِي، ضَرُورَةٌ [لُغَوِيَّةٌ، و] عَقْلِيَّةٌ، وشَرْعِيَّةٌ؛ فإنَّ مَن شَرِبَ الْحَمرِ، وسَمَّاهَا مَاءً!، مَا شَربَ إِلَّا خَمْرًا، وعِقَابُهُ عِقَابُ شَارِبِ الْحَمرِ، ولَعَلَّهُ يَزِيدُ عِقَابُهُ لِلتَّدلِيسِ، والكَذِبِ فِي التَّسمِيَةِ.

وقَد ثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ «أَنَّهُ يَأْتِي قُومٌ يَشْرَبُونَ الْخَمرَ بُسَمُّونَهَا بِغَيرِ اسْمِهَا» ". وصَدَقَ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-؛ [فَإِنَّهُ] " قَد أَتَى طَوَائفُ مِن الفَسَقَةِ، يَشْرَبُونَ الْخَمرَ، ويُسَمُّونَهَا نَبيذًا.

وأَوَّلُ مَن سَمَّى مَا فِيهِ غَضَبُ الله، وعِصيَانُهُ بِالأَسَهَاءِ المحبُوبَةِ عِندَ السَّامِعِينَ إِبلِيسُ لَعَنهُ اللهُ؛ فَإِنَّهُ قَالَ لأَبِي البَشَرِ [آدَمَ – عَلَيهِ السَّلَامُ – ] '': ﴿ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وَلَيسَ فِي (ع)، و (ص)، و (ح).

<sup>(</sup>٢) كَحَدِيْثِ عَائَشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهَا- قَالَتْ: سَمِعتُ رَسُولَ الله -صَلَّى اللهُ علَيهِ، وعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يَكَفَأُ لِ قَالَ زَيدٌ: يَعنِي الإِسلامَ لَكَا يُكُفَأُ الإِنَاءُ كَفْيَ الخَمرِ»، وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يَكفَأُ وقَلَ زَيدٌ: يَعنِي الإِسلامَ لَ مَا يُكفَأُ الإِنَاءُ كَفْيَ الخَمرِ»، فَقِيلَ: فَكَيفَ يَا رَسُولُ الله، وقَد بَيَّنَ اللهُ فِيهَا مَا بَيَّنَ؟ قَالَ رَسُولُ الله - صَبَّى اللهُ علَيهِ وعلى اللهِ وسَلَّمَ-: «يُسَمُّونَهَا بِغَيرِ اسمِهَا، فَيستَجِلُّونَهَا»، هَذَا حَدِيْثُ صَحِيحٌ، أَخرَجَهُ الدَّارِميُّ آلِهِ وسَلَّمَ-: «يُسَمُّونَهَا بِغَيرِ اسمِهَا، فَيستَجِلُّونَهَا»، هَذَا حَدِيْثُ صَحِيحٌ، أَخرَجَهُ الدَّارِميُّ (٢/ ١٥٥)، وصَحَحَهُ مُحَدِّثُ العَصرِ في «الصَّحِيحَةِ» (١/ ١٧٩ – ١٨٦ برقم ٨٩)، وشَيخُنا في «الصَّحِيح المُسنَدِ» (٢/ ٤٨٢).

وفي البَابِ أَحَادِيثَ، مِنهَا: حَدِيْثُ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - مَر نُوعًا: «لَيَستَحِلُّنَّ طَائفَةٌ مِن أُمَّتِي الخَمرَ بِاسمٍ يُسَمُّونَهَا بِغَيرِ اسمِهَا» أَخرَجَهُ أَحمَدُ ( ٥/ ٣١٨)، وابْنُ مَاجَهُ طَائفَةٌ مِن أُمَّتِي الخَمرَ بِاسمٍ يُسَمُّونَهَا بِغَيرِ اسمِهَا» أَخرَجَهُ أَحمَدُ ( ٣/ ٣١٨)، وابْنُ مَاجَهُ (٣٣٨٥)، وأَبُو دَاوُدَ ( ٣٦٨٨) وغَيرُهُم؛ وانظُر: «الصَّحِيحَة» (١٨٢/١ – ١٨٦) برقم ٩٠).

وفي البَابِ عَن عَلِيٍّ، وعِمرَانَ بْنِ حُصَينٍ، وعَبدِالله بْنِ بُسرٍ، وسَهلِ بْنِ سَعدٍ، وأَنسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُم- أَفَادَهُ الحَافِظُ البَيهَقِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَلَيسَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ في (ع)، و(ص)، و(ح)، ونَحوُهَا (ك).

شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَ ﴿ [طه: ١٢٠]؛ فَسَمَّى الشَّجَرَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ آدَمَ عَن قُربَانِهَا [«شَجَرَةَ الْخُلْدِ»، جَذْبًا لِطَبْعِهِ إِلَيهَا، وهَزَّا لنَشَاطِهِ لِقُرْبَانِهَا، و] `` تَدلِيسًا عَلَيهِ بِالاسمِ الَّذِي اختَرَعَهُ لَهَا.

رَحِي السَّرِ عَلَمْ السَّمِي إِخْوَانُهُ المُقَلِّدُونَ لَهُ الحَشِيشَة بِ «لُقْمَةِ الرَّاحَةِ»، وكمَا يُسَمِّي الظَّلَمةُ ما يَقْبِضُونَهُ مِن أَمُوالِ عِبَادِ الله ظُلمَّا وعُدُوانًا «أَدَبًا»!!، فيَقُولُونَ: «أَدَبُ القَتْلِ»، و «أَدَبُ القَتْلِ»، و «أَدَبُ القَتْلِ»، و «أَدَبُ القَتْلِ»، و «أَدَبُ القَيْوَفَةُ السَّمِ «الظُّلمِ» إِلَى اسمِ «الظُّلمِ» إِلَى اسمِ «الأَدَبِ»!!، كمَا يُحَرِّفُونَهُ السَّرِقَةِ»، و «أَدَبُ التَّهمَةِ»، بتَحريفِ اسمِ «الظُّلمِ» إلى اسمِ «اللَّدَبِ»!!، كمَا يُحرِّفُونَهُ فَونَهُ فَونَهُ أَوْ بَعضِ المَقبُوضَاتِ إلى اسمِ «النَّفَاعَةِ» في بَعضِهَا إِلَى اسْمِ «السِّيَاقَةِ»، وفي بَعضِهَا إلى اسْمِ «السِّيَاقَةِ»، وفي بَعضِهَا اللَّيَا اسْمِ «السَّيَاقَةِ»، وفي بَعضِهَا اللَّيَا اسْمِ «السَّيَاقَةِ»، وفي بَعضِها اللَّيَا اسْمِ «السَّيَاقَةِ»، وفي بَعضِها اللَّيَا اللَّيَا والمَوَازِين».

وكُلُّ ذَلكَ اسمُهُ عِندَ اللهِ ظُلمٌ وعُدوَانٌ، كَمَا يَعرِفُهُ مَن شَمَّ رَائحَةَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وكُلُّ ذَلكَ مَأْخُوذٌ عَن إِبلِيسَ؛ حَيثُ سَمَّى الشَّجَرَةَ المَنهِيَّ عَنهَا «شَجَرَةَ الحُلْد»".

وَكَذَلكَ تَسمِيَةُ القَبرِ «مَشْهَدًا»، ومَن يَعتَقِدُونَ فِيهِ «وَلِيَّا»، لا يُخرِجُهُ عَن اسمِ «الصَّنَمِ»، و«الوَثَنِ»؛ إذْ هُم مُعَامِلُونَ لَهَا مُعَامَلَةَ المُشرِكِينَ لِلأَصنَامِ، ويَطُوفُونَ بِمِم

<sup>(</sup>١) سَقَطَ مَابَينَ المَعقُوفَينِ في (ع).

<sup>(</sup>٢) تَصَحَّفَتْ، أَو قُلْ – عَلَى عُرفِ الْمُتَقَدِّمِينَ - تَحَرَّفَتْ في (ح) إِلَى:[ البِضَاعَةِ]!.

<sup>(</sup>٣) استَفَادَ المُصنَفُ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - هَذَا المَبحَثَ المَاتِعَ مِن كَلَامِ الإِمَامِ الرَّبَانِيِّ ابْنِ القَيِّمِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في «إِغَاثَةِ اللَّهفَانِ» ( ١/ ١٨٠) قَالَ مَا نَصُّهُ: «.. وإِنَّهَا كَذَبَهُمَا عَدُوُ الله، وغَرَّهُمَا، وخَدَعَهُمَا، بِأَنَّ سَمَّى تِلكَ الشَّجَرَةِ (شَجَرَةَ الخُلدِ)، فَهَذَا أَوَّلُ المَكرِ، والكيدِ، ومِنهُ وغَرَّهُمَا، وخَدَعَهُمَا، بِأَنَّ سَمَّى تِلكَ الشَّجَرَةِ (شَجَرَةَ الخُلدِ)، فَهَذَا أَوَّلُ المَكرِ، والكيدِ، ومِنهُ ورِثَ أَتبَاعُهُ تَسمِيةَ الأُمُورِ المُحَرَّمَةِ بِالأَسمَاءِ النِّي ثُعِبُ النُّفُوسُ مُسمَّيَاتِهَا، فَسَمَّوا الحَمرَ (أُمَّ ورِثَ أَتبَاعُهُ تَسمِيةَ الأُمُورِ المُحَرَّمَةِ بِالأَسمَاءِ النِّي ثُعِبُ النَّفُوسُ مُسمَّيَاتِهَا، فَسَمَّوا الحَمرَ (أُمَّ الأَفرَاحِ)، وسَمَّوا أَخَاهَا بِ (لُقَيمَةَ الرَّاحَةِ)، وسَمَّوا الرِّبًا بِ (المُعَامَلَةَ)، وسَمَّوا المُكوسَ الأَفرَاحِ)، وسَمَّوا أَبَلَعَ الكُوسَ (الحُقُوقَ السُّلطَانِيَّةِ)، وسَمَّوا أَقبَحَ الظُّلمِ، وأَفحَشَهُ (شَرِعَ الدِّيوَانِ)، وسَمَّوا أَبلَعَ الكُفرَ، (الحُقُوقَ السُّلطَانِيَّةِ)، وسَمَّوا أَقبَحَ الظُّلمِ، وأَفحَشَهُ (شَرِعَ الدِّيوَانِ)، وسَمَّوا أَبلَعَ الكُفرَ، وهُو جَحدُ صِفَاتِ الرَّبِ (تَنزِيهًا)، وسَمَّوا مَجَالِسَ الفُسُوقِ (مَجَالِسَ الطَّيبَةِ).. » انتَهَى المُرَادُ.

طَوَافَ الْحُجَّاجِ بِبَيتِ اللهِ الْحَرَامِ، ويَستَلِمُونَهُم استِلَامَهُم (')؛ لِأَركَانِ البَيتِ، ويُخَاطِبُونَ المَيْتَ بِالكَلِمَاتِ اللهُ الْحَوْرِيَّةِ، مِن قَولِهِم: عَلَى اللهِ وعَلَيكَ (')، ويَهتِفُونَ بأَسْمَائهِم عِندَ الشَّدَائدِ، ونَحوِهَا.

وكُلُّ قَومٍ لَـهُم رَجُلٌ يُنَادُونَهُ، فَأَهْلُ العِرَاقِ والْهِنْدِ [يَدْعُونَ] عَبدَ القَادِرِ [الجُيْلِيَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَبدَ القَادِرِ [الجُيْلِيَّ اللهُ ال

وأَهلُ التَّهَاثِمِ لَهُم فِي كُلِّ بَلَدٍ مَيْتٌ، يَهْتِفُونَ بِاسْمِهِ، [يَقُولُونَ] ('': «يَا زَيْلَعِيُّ ('')»،

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [ويَلتَمِسُونَهُم الْتِهَاسَهُم] !؛ وكَذَا وَقَعَ فِي طَبعَةِ أَخِينَا مُحَمَّدِ بنِ قَائدٍ- وَقَقَهُ اللهُ-، وهُوَ تَصحِيفٌ وَاضِحٌ!، وهُوَ فِي كَثِيرٍ مِن المَطبُوعَاتِ عَلَى الصَّوَابِ!.

<sup>(</sup>٢) وقَعَ في (ك): [ثُمَّ عَلَيك]، وهُوَ غَلَطٌ !.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) هُوَ عَبدُالقَادِرِ بْنُ أَبِي صَالِحِ بْنِ عَبدِالله بْنِ جَنكِيْ دُوسُتْ بْنِ أَبِي عَبدِالله الجِيلِيُّ، ثُمَّ الْبَغْدَادِيُّ، الزَّاهِدُ، وهُوَ عَالِمُ صَالِحٌ، زَاهِدُ، عَلَيهِ مُؤَاخَذَاتٌ في بَعضِ أَقوَالِهِ، وقَد كَذَبَ عَلَيهِ الْمُتَصَوِّفَةِ كَذِبًا كَثِيرًا، وكَبِيرًا، وخَطِيرًا، هُوَ مِنهُ بَرَاءٌ.

وانظُر: «سِيرَ أَعلَامِ النُّبَلَاءِ» (٢٠/ ٥٥١)، و«ذَيلَ طَبَقَاتَ الحَنَابِلَةِ» (١/ ١٠)، وغَيرَهَا.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٧) هُوَ أَحَدُ بْنُ عُمَرَ الزَّيلَعِيُّ العُقَيلِيُّ الهَاشِمِيُّ، المُلَقَّبُ بِـ «سُلطَانِ العَارِفِينَ»، صَاحِبُ «المُحمُولِ»، وهِيَ قَريَةٌ مِن سَاحِلِ البَحرِ مِن قُرَى وَادِي مَورِ، تُوُفِّي سنةَ ٧٠٤. والمَحمُولُ اسمُ مَسجِدِ أَحَمَدَ بْنِ عُمَرَ عُرِفَ بِهِ، ولَعَلَّ المَسجِدَ بِاسمِ القَريَةِ.

قَالَ الشَّرجِيُّ (ت٨٩٣): «ودُفِنَ بقَريَةِ اللَّحَيَّةِ، وهِيَ عَلَى سَاحِلِ البَحرِ، مَشهُورَةٌ هُنَالِكَ، وقَبرُهُ فِيهَا مَقصُودٌ لِلزِّيَارَةِ، والتَّبَرُّكِ مِن الأَمَاكِنِ البَعِيدَةِ، ومِن استَجَارَ بِهِ في القَريَةِ فَضلاً =

«يًا ابنَ العُجَيلِ (۱۱)».

وأَهلُ مَكَّةً، و[أَهلُ] (٢) الطَّائفِ: «يَا ابنَ العَبَّاسِ» (٢).

عن التُّربَةِ، لا يَقدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعتَرِضَ لَهُ بِمَا يَكرَهُ مِن أَربَابِ الدَّولَةِ، والعَرَبِ هُنَالِكَ، وغَيرِهِم، بِلُطفِ اللهِ تَعَالى، ثُمَّ بِبَرَكَتِهِ!!..» انتَهى مِن «طَبَقَاتِ الحَوَاصِّ أَهلِ الصِّدقِ وغَيرِهِم، بِلُطفِ اللهِ تَعَالى، ثُمَّ بِبَرَكَتِهِ!!..» انتَهى مِن «طَبَقَاتِ الحَّواصِّ أَهلِ الصِّدقِ والإِخلَاصِ» (ص٤٧-٧٧)، وانظر: «جَامعَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» لِلنَّبَهَانِيِّ (١/ ٢٣٥- والإِخلَاصِ» (ص٤٤)، و«هِجَرَ العِلمِ ومَعَاقِلِهِ في اليَمَنِ» للأَكوَع (٤/ ١٩٣٠- ١٩٣٠).

(۱) هُوَ أَحَدُ بْنُ مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُجَيلٍ (تَ ٢٩٠)، قَالَ الشَّرِجِيُّ: "وتُربَتُهُ مِن النُّبَارَكَةِ المَشهُورَةِ فِي الْيَمَنِ المَقصُودَةِ للزِّيَارَةِ، والتَّبَرُّكِ مِن الأَمَاكِنِ البَعِيدَةِ، ومَن استَجَارَ بِهِ الْبُبَارَكَةِ المَشهُورَةِ فِي الْيَمَنِ المَقصُودَةِ للزِّيَارَةِ، والتَّبَرُّكِ مِن الأَمَاكِنِ البَعِيدَةِ، ومَن استَجَارَ بِهِ سَلِمَ مِن المَخُاوِفِ! ، بَل مَن وَصَلَ إِلَى قَريَتِهِ لَمَ يَقدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَعتَرِضَ لَهُ بِمَكرُوهِ! ، ولَيسَ للمُلُوكِ، ولا لِغَيرِهِم عَلَى أَهلِ قَريَتِهِ تَصَرُّفٌ!! ، ولا ولايَةٌ!! ، كَمَا فِي سَائِرِ القُرَى، جُلُّ ذَلِكَ لِلمُلُوكِ، ولا لِغَيرِهِم عَلَى أَهلِ قَريَتِهِ الَّتِي سَكَنَ فِيهَا، ثُمَّ تَبِعَهُ النَّاسُ (بَيتُ الفَقِيهِ)، وذَكرَ بِبَرَكَتِهِ»!!، ثُمَّ ذَكرَ «أَنَّ اسمَ قَريَتِهِ الَّتِي سَكَنَ فِيهَا، ثُمَّ تَبِعَهُ النَّاسُ (بَيتُ الفَقِيهِ)، وذَكرَ بَبَرَكَتِهِ»!!، ثُمَّ ذَكرَ «أَنَّ اسمَ قَريَتِهِ الَّتِي سَكَنَ فِيهَا، ثُمَّ تَبِعَهُ النَّاسُ (بَيتُ الفَقِيهِ)، وذَكرَ فَواصًا فَي سَلَمُ مَن اللهُ ولِيَاءِ» (١٩/١٥ - ١٤)، و «جَامِعَ كَرَامَاتِ لَهُ كَثِيرَةً .. »، رَاجِع «طَبقَاتَ الحَوَاصِ» (ص٥٥ – ٦٤)، و «جَامِعَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» (١/ ٢/١ ٥ - ٢٠).

وأَفَادَنِي وَالِدِي الْمُؤَرِّخُ القَاضِي إِسمَاعِيلُ الأَكوَعُ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى، وجَزَاهُ اللهُ عَنِّي خَيرًا ـ أَنَّ الإِمَامَ أَحَدَ ابْنَ الإِمَامِ يَحيَى حَمِيدِ الدِّينِ أَزَالَ قُبَّتَهُ، وتَابُوتَهُ سنةَ ١٣٤٨ حِين كَانَ وَلِيًّا لِلعَهدِ، أَجزَلَ اللهُ مَثُوبَتَهُ، وانظُر «هِجَرَ العِلم» (١/ ٢٢٢ – ٢٢٥).

(٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

(٣) يُرِيدُونَ عَبدَالله بْنَ عَبَّاسٍ حَبْرَ الأُمَّةِ، وتُرجُّمَانَ القُرآنِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - ، قَالَ الإِمَامُ الْمُؤَرِّخُ وَسَينُ بْنُ غَنَّامٍ (ت ١٢٢٥) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في «تَاريخِ نَجدٍ» (ص ١٧): «ومَا يَأْتُونَهُ كَذِلكَ عِندَ قَبرِ عَبدِالله بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - في الطَّاتِفِ مِن الأُمُورِ الَّتِي تَشمَئزُ مِنهَا نَفسُ الجَاهِلِ، فَكَيفَ بِالعَالِمِ؟! فَيقِفُ عِندَ قَبرِهِ المَكرُوبُ، والحَائِفُ، مُتَضَرِّعًا مُستَغِيثًا، فَشُ الجَاهِلِ، فَكَيفَ بِالعَالِمِ؟! فَيقِفُ عِندَ قَبرِهِ المَكرُوبُ، والحَائِفُ، مُتَضَرِّعًا مُستَغِيثًا، ويُنادِي أَكثرُ البَاعَةِ في الأسواقِ: إِلْيُومْ عَلَى الله، وعَلَيكْ يَا بِنْ عَبَّاسْ، ثُمَّ يَسأَلُونَهُ الحَاجَاتِ، ويَستَرَذِقُونَ بِهِ مِن غَيرِ أَنْ يَرْجُرَهُم أَحَدٌ!، أو يُنكِرَ عَليهِم مَا يَصنَعُونَ!!» انتَهَى.

# وأَهلُ مِصْرَ: «يَا رِفَاعِيُّ "، [يَا بَدَوِيُّ] (")".

(١) هُوَ أَحَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الحُسَينِ الرِّفَاعِيُّ الحُسَينِيُّ، نِسبَةً إِلَى بَنِي رِفَاعَةَ قَبِيلَةٌ عَرَبِيَّةٌ، سَكَنَ «أَمَّ عبيدَةَ» بِأرضِ البَطَائِحِ إِلَى أَنْ مَاتَ سَنة (٥٧٠)، وكَانَت انتهَت إِلَيهِ الرِّيَاسَةُ في عُلُومِ الطَّرِيقَةِ، وشَرحِ مُشكِلَاتِ القَومِ، ومَنَازِلِهِم، وتَربِيةِ المُريدِينَ، وإلَيهِ تُنسَبُ الطَّرِيقَةُ الرِّفَاعِيَّةُ. وفي كَلامِ الحَافظِ الذَّهبِيِّ أَنَّهُ كَانَ مِن الزُّهَّادِ مَعَ العِلمِ، والعبَادَةِ، والإِخلَاصِ، وأَنَّ أصحابَهُ، والمُنتَسِينَ إِلَيهِ، أَتُوا مِن بَعْدِهِ بِالأَقْوَالِ الشَّيطَانِيَّةِ مِن دُخُولِ النَّارِ، ورُكُوبِ السِّبَاعِ، واللَّعِبِ والمُتَاتِ، إِلَى غَيرِ ذَلكَ.

وانظُر: «سِيرَ أَعلَامِ النُّبَلَاء» (٢١/ ٨٠)، و«العِبَرَ» ( ٢٣٣/٤)، و«تَاريخَ الإِسلَامِ»، وأَطَالَ فِيهِ، و«الطَّبَقَاتِ الكُبرَى» للسُّبُكِيِّ (٦/ ٢٣)، و«جَامعَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» (١/ ٤٩٠-٤٩٥).

(٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

(٣) هو أَحَدُ بْنُ عَلِيِّ الحُسَينِيُّ البَدَوِيُّ، وُلِدَ بِفَاسَ، وطَافَ البِلَادَ، وعَظُمَ شَأَنُهُ في مِصرَ، وانتَسَبَ إِلَيهِ جُمهُورٌ كَبِيرٌ، تُوفِي سَنةَ (٦٧٥)، ودُفنَ بـ (طَنطَا). وانظُر: «مُعجَمَ المُؤلِّفِينَ» وانتَسَبَ إِلَيهِ جُمهُورٌ كَبِيرٌ، تُوفِي سَنةَ (٦٥ ١٩)، و«الأَعلَامَ» لِلزِّرِكِلِيِّ (١/ ٧٥)، و«كَرَامَاتِ (١/ ٣١٤)، و «تَاريخَ ابْنِ غَنَّامٍ» (ص ١٨ - ١٩)، و «الأَعلَامَ» لِلزِّرِكِلِيِّ (١/ ٧٥)، و «كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» (١/ ٢١٥ - ١٧)، وفِيهِ أَنَّهُ كَانَ لا يُصَلِّي!!!، و «تَقدِيسَ الأَشخَاصِ في الفِكِ الصَّوفِيِّ الْمَحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ لَوحٍ (١/ ٥٥)، و «دَعَوةَ التَّوجِيدِ» لِلهَرَّاسِ (ص ٢٩).

تَنبِيهُ: تَرَدَّدَ العَلَّامَةُ أَحَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ آلُ شَاكِرٍ (ت١٣٧٧) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في الجَزمِ بِوُجُودِ شَخصِ أَحَمَدَ البَدَوِيِّ!؛ لأَنَّ الَّذينَ كَتَبُوا حَيَاتَه، مُتَأَخِّرُونَ عَنهُ كَالسُّيُوطِيِّ، وبَينَهُمَا أَكثُرُ مِن مِئَةِ سَنَةٍ!!.

وقَالَ الشَّيخُ مُحَمَّدُ حَامِدٌ الفَقِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - : « أَحَدُ البَدَوِيُّ بِطَنطَا، لا يُعرَفُ لَهُ تَارِيخٌ صَحيحٌ، واضْطَرَبَت الأَقْوَالُ فِيهِ، والمَشهُورُ أَنَّهُ كَانَ جَاسُوسًا لِدَولَةِ المُلَثَّمِينَ، وكَانَ دَاهِيَةً في المَكرِ والحَدِيعَةِ، وقَبرُهُ أَكبَرُ الأَصنَامِ في الدِّيَارِ المِصرِيَّةِ» انتَهى مِن تَعلِيقِهِ عَلَى «فَتحِ المَجِيدِ» (ص ١٨٠ ط/ دار السلام).

و «السَّادَةُ البَكْرِيَّةُ» (''. وأَهلُ الجِبَالِ: « يَا أَبَا طَيْرٍ » (''.

قُلتُ: الشَّهرَةُ كَافِيَةٌ في مِثلِ هَذَا، وهِيَ أُصلٌ في بَابِ النَّسَبِ، والتَّارِيخِ، وغَيرِهِمَا، فَلا يُنتَقَلُ
 عَنهَا، إِلَّا بِدَلِيلٍ قَاطِع، وَاللهُ المُولِقَّل.

كَيفَ وقَد حَدَّثَ المِقرِيزِيُّ في «عُقُودِهِ» عَن أَبِي عَبدالله مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ الغُمَارِيِّ (ت٢٠٨) عَن شَيخِهِ أَبِي حَيَّانَ لِقَاءَهُ بِ (أَحَمَدَ البَدَوِيِّ) بِإلزَامِ الأَمِيرَ مُحَمَّدِ بنِ جَنكِلِي بنِ بَابٍ بِالمَسِيرِ مَعَهُ أَبِي خَيَّانَ لِقَاءَهُ بِ (أَحَمَدَ البَدَوِيِّ) بِإلزَامِ الأَمِيرَ مُحَمَّدِ بنِ جَنكِلِي بنِ بَابٍ بِالمَسِيرِ مَعَهُ إِلَيْهِ؛ ثُمَّ وَصَفَهُ، وذَكرَ شِدَّةَ اعتِقَادِ النَّاسِ في شَخصِهِ!، مَعَ أَنَّهُ لَمَ يُصَلِّ مَعَهُم الجُمُعَةَ!، وعِندَ النَّهُ وَصَفَهُ، وذَكرَ شِدَّةَ اعتِقَادِ النَّاسِ في شَخصِهِ!، مَعَ أَنَّهُ لَمَ يُصَلِّ مَعَهُم الجُمُعَة!، وعِندَ الضَّوءِ النَّاسِ عَورَتَهُ!، وبَالَ في ثِيَابِهِ، ولَمَ يُصَلِّ !!، ذَكرَهُ السَّخَاوِيُّ في «الضَّوءِ اللَّهِع» (٩/ ١٥٩).

(١) لَمَ أَقِفَ الآنَ عَلَى مَعرِفَتِهِم، وتَحدِيدِهِم - جَازِماً-، فَيُحتَمَلُ أَنَّهُم الجَمَاعَةُ المُنتَسِبُونَ إِلَى أَبِي بَكرٍ الوَفَائيِّقِ الْمُتَوفَّقِ بِحَلَبٍ ( ت ٩٠٢)، ويُعرَفُ أَتبَاعُهُ أَيضًا بِالوَفَائيَّةِ، وهُم مُنتَشِرُونَ في أَنحَاءَ مُتَفَرِّقَةٍ مِن مِصرَ وسُورِيَّا، وانظُر: «مُعجَمَ المُصطَلَحَاتِ والأَلقَابَ التَّارِيخيَّةَ» لمُصطَفَى عَبدِالكَرِيم ( ص ٨٠٥).

ويُحْتَمَلُ أَنَّهُم أَتَبَاعُ مُصطَفَى بْنِ كَهَالِ الدِّينِ البَكرِيِّ، أَحَدُ كِبَارِ القُبُورِيَّةِ، هَلَكَ سنةَ (١١٦٢)، لَهُ «المَدَدُ البَكرِيُّ عَلَى صَلَوَاتِ البَكرِيِّ»، و«الفُيُوضَاتُ البَكرِيَّةُ عَلَى الصَّلَوَاتِ البَكرِيَّةِ»، وانظُر: البَكرِيَّةِ»، تَرجَمَهُ ابنهُ بِكِتَابِ سَمَّاهُ «التَّلخِيصَاتِ البَكرِيَّةَ عَلَى الخُلَاصَةِ البَكرِيَّةِ»، وانظُر: «سَلَكَ الدُّرَرِ فِي أَعِيَانِ القَرنِ الثَّانِي عَشَرَ» (٤/ ٢٠٠٠–٢٠)، و «جَامِعَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» (٢/ ٤٧١).

(٢) أَبُوطَيرٍ لَقَبٌ لأَحَدَ بْنِ الحُسَينِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُلَقَّبُ بـ(الإَمَامِ المَهِدِيِّ) دَعَا إِلَى نَفسِهِ بِالإِمَامَةِ سنة ٢٤٦، وقُتِلَ سنة ٢٥٦، وقُبرُهُ مَعرُوفٌ بـ( ذِي بَينٍ) في أَرضِ حَاشِدٍ، يُزَارُ، ويُتَبَرَّكُ بِهِ، وعَلَى قُبَّتِهِ مِثْلُ الطَّيرِ!، يَتَوَجَّهُ مَعَ النَّذُورِ!، قَالَ الإِمَامُ الشَّوكَ نِيُّ في «الدُّرِّ النَّضِيدِ» : «ورُوِّينَا أَنَّ بَعضَ جِهَاتِ القِبلَةِ وَصَلَ إِلَى قَبرِ الإَمَامِ أَحَدَ بْنِ احْسَينِ صَحِبُ ذِيْ بَينٍ -رَحِمَهُ اللهُ-، =

وأَهلُ اليَمَنِ: «يَا ابنَ عَلْوَانَ» (``.

وقَد ذَكَرَ بَعضُ الْمُؤَرِّخِينَ أَنَّ أَبَاطَيرٍ كَانَ عَلَى عَقِيدَةِ أَهلِ السُّنَّةِ فِي البَاطِنِ ، انظُر: «هِجَرَ العِلمِ» (٢/ ٧٤١–٧٤٤)، و «المَخرَجَ مِن الفِتنَةِ»، و «إِسكَاتَ الكَلبِ العَاوِيْ يُوسُفُ بْنُ عَبِدالله القَرضَاوِيْ» (ص٤٩) كِلَاهُمَا لشَيخِنَا مُقبِل -رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-.

(١) هُوَ أَحَدُ بْنُ عَلُوانَ الصُّوفِيُّ الزَّائغُ، كَانَ أَبُوهُ كَاتِبًا يَخَدُمُ الْمُلُوكَ، ونَشَأَ أَحَدُ كَذِلَكَ مُشتَغِلاً بِالْكِتَابَةِ، ثُمَّ تَصَوَّفَ، هَلَكَ سَنةَ (٦٦٥)، ودُفِنَ في قَريَةِ «يَفْرُسَ» بفَتحِ اليَاءِ المُثنَّاةِ مِن تَحتِ، وسُكُونِ الفَاءِ، وضَمِّ الرَّاءِ، آخِرَهُ سِينٌ مُهمَلَةٌ \_ وهُوَ عَلَى نَحوِ مَرحَلَةِ مِن مَدِينَةِ «تَعِزَّ».

وقَبرُهُ ظَاهِرٌ مَعرُوفٌ مَقصُودٌ لِلعِبَادَةِ، والشِّركِ!، وأَهلُ تَعِزَّ، ومَا حَولَهَا يُخرِجُونَ النِّسَاءَ والأَولَادَ إِلَيهِ، أَفَادَهُ الشَّرجِيُّ في «طَبَقَاتِ الحَوَاصِّ» (ص٦٩-٧١)، وانظر: «تَاريخَ نَجدٍ» لابْنِ غَنَّام (ص٩١)، و«جَامعَ كَرَامَاتِ الأَولِيَاءِ» (١/ ٥٠٩).

وقَد أَزَالَ التَّابُوتَ، والقُبَّةَ الَّتِي عَلَيهِ الإِمَامُ أَحَدُ ابْنُ الإِمَامِ يَحَيَى حَبِيدِ الدِّينِ سنةَ ١٣٦٢، قَالَ وَالِدِي القَاضِي الْمُوَرِّخُ إِسمَاعِيلُ الأَكوَعُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «وتَالله لَقَد أَحسَنَ الإِمَامُ قَالَ وَالِدِي القَاضِي الْمُورِّخُ إِسمَاعِيلُ الأَكوَعُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: «وتَالله لَقَد أَحسَنَ الإِمَامُ أَحمَدُ صُنعًا فِي كِلتَا الحَالَتَينِ ـ يُرِيدُ هَدْمَهُ قُبَّتِي ابْنِ العُجَيلِ، وابْنِ عَلوَانٍ - ، ولو أَنَّ يَدَهُ امتَدَّتُ إِلَى سَائِرِ القِبَابِ، والتَّوَابِيتِ الأُخرَى الَّتِي يَعتقِدُ عَامَّةُ النَّاسِ فِي أَصحَابِهِ الظُّرِّ والنَّفِعِ، إلى سَائِرِ القِبَابِ، والتَّوَابِيتِ الأُخرَى الَّتِي يَعتقِدُ عَامَّةُ النَّاسِ فِي أَصحَابِهِ الظُّرِّ والنَّفِعِ، أَلْ سَائِرِ القِبَابِ، والتَّوابِيتِ الأُخرَى الَّتِي يَعتقِدُ عَامَّةُ النَّاسِ فِي أَصحَابِهِ الظُّرِ والنَّغِ عَامَلُهُ النَّاسِ فِي أَصحَابِهِ الظُّرِ والنَّفِي اللهُ مَثُوبَتَهُ، وأَحسَنَ إِلَيهِ.. » انتَهَى مِن «هِجَرِ العِلمِ» (١/ ٢٢٣)، و (٢/ ٢٥٠ - ٢٥٠) وانظُر: «صَعقَةَ الزَّلَ الِينَسْفِ أَبَاطِيلِ الرَّفضِ والاعتِزَالِ» لِشَيخِنَا الوَادِعِيِّ (١/ ٨٤ ) هُو الطُورِ والسَكَاتَ الكَلْبِ الْعَاوِيْ يُوسُفُ بُنُ عَبِدِاللهِ القَرضَاوِيْ» (ص ٤٩) لَهُ.

قَرَآهَا، وهِيَ مُسرَجَةٌ بِالشَّمعِ، والبُخُورُ يَنضَحُ في جَوَانِبَهَا، وعَلَى القَبرِ السُّتُورُ الفَائقَةُ، فَقَالَ عِندَ وُصُولِهِ البَابَ: أَمْسَيتَ بِالخَيرِ يَاأَرحَمَ الرَّاحِينَ!!».

وفِي كُلِّ قَريَةٍ أَموَاتٌ يَهتِفُونَ بِهِم، ويُنَادُونَهُم، ويَرجُونَهُم لِجَلْبِ الخَيرِ، و دَفعِ الضَّرِ (''، وهُوَ بِعَيْنِهِ فِعلُ المُشرِكِينَ فِي الأَصنَامِ، كَمَا قُلنَا فِي «الأَبيَاتِ النَّجدِيَّةِ» ('':

(١) واقرَأْ عَجَائبًا مِن ذِكرِ الزَّوَايَا، والمَشَاهِدِ، الَّتِي يَتَبَرَّكُ بِهَا النَّاسُ في مِصرَ في كِتَابِ «الخُطَطِ» لِلمِقرِيزِيِّ (٤/ ٢٩٧–٣١٧)، واقرَأْ لِجَالِ نَجدٍ، والشَّامِ، واليَمَنِ، وغَيرِهَا في «تَارِيخِ ابْنِ غَنَّام» (ص١٤–٢٢) في عِرضِ مُفِيدٍ.

(٢) المَشهُورَةُ السَّائرَةُ الصَّادِقَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي كَتَبَهَا سَنةَ ١١٦٣، وأَرسَلَهَا بِعِطرِهَا وأريجِهَا سَائرَةً إِلَى شَيخِ الإِسلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِالوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-؛ لَمَّا طَارَتْ إِلَيهِ أَخبَارَهُ النَّرَكِيَّةَ، وتَحَقَّقَ أَحَوَالَهُ فِي العِلمِ، والتَّقوَى، والأَمرِ بِالمَعرُوفِ، والنَّهيِ عَن المُنكرِ، في دَعوَةٍ، الزَّكِيَّةَ، وتَحَقَّقَ أَحَوَالَهُ فِي العِلمِ، والتَّقوَى، والأَمرِ بِالمَعرُوفِ، والنَّهيِ عَن المُنكرِ، في دَعوَةٍ، نَبُويَّةٍ، وَتَحَقَّقَ أَحَوَالَهُ فِي العِلمِ، وَالتَّقوَى، وَالأَمرِ بِالمَعرُوفِ، وَالنَّهي عَن المُنكرِ، في دَعوَةٍ، نَبُويَّةٍ، وجَاءَتهُ جُملَةُ مِن مُصَنَّفَاتِهِ الجَلِيلَةِ، وتَيَقَّنَ صِحَّةَ ذَلكَ كُلِّهُ بِهَا رَآهُ، وسَمِعَهُ، وتَوَاتَرَ لَدَيهِ، حَتَّى عَلَى أَلسِنَةِ أَعدَائِهِ، فَاطمَأَنَّ قَلبُهُ!!.

قَالَ ابْنُ الأَمِيرِ: «[فَ] اشتَاقَت النَّفسُ إِلَى مُكَاتَبَتِهِ بِهَذِهِ الأَبيَاتِ سَنةَ ١١٦٣، وأرسَلنَاهَا مِن طَرِيقِ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ».

فَجَاءَتْ (٧٤) بَيتًا هِيَ أَروَعُ مَا في دِيوَانِهِ، شَرَحَ فِيهَا عَقِيدَتَهُ في كَثِيرٍمِن المَسَائلِ، وأَصَابَ فِيهَا كُلَّهَا.

ثُمَّ زَوَّرَ بَعضُ مَن لا خَلاقَ لَهُ، ولا دِينَ، قَصِيدَةً عَلَى لِسَانِ ابْنِ الأَمِيرِ سَيَّاهَا «تَرَاجُعًا، وتَوبَةً!!»؛ رَكِيكَةَ الْمَبَانِ، هَزِيلَةَ الْمَعَانِ، ثُمَّ استَشَاطَ، فَسَرَقَ كِتَابَ عَبِدَاللهُ أَفَندِي الرَّاوِيِّ، وسَكَّاهُ «محوَ الحَوبَةِ!! بِشَرِح أَبِيَاتِ التَّوبَةِ!» في ونَحَلَهُ ابْنَ الأَمِيرِ عَلَى أَنَّهُ شَرْحُهُ لِلقَصِيدَةِ، وسَمَّاهُ «محوَ الحَوبَةِ!! بِشَرِح أَبِيَاتِ التَّوبَةِ!» في جَهَالاتِ ظَاهِرَةٍ، وظُلُهَاتٍ بَعضُهَا فَوقَ بَعضٍ، وقد رَدَّ عَلَى الرَّاوِيِّ، الإِمَامُ العَالمُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيلٍ (ت ١٢٠٩) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في كِتَابِ «التَّوضِيحِ عَن تَوجِيدِ الخَلَّقِ في عَلِي ابْنِ غَرِيبٍ (ت ١٢٠٩) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في كِتَابِ «التَّوضِيحِ عَن تَوجِيدِ الخَلَّقِ في عَلِي ابْنِ غَرِيبٍ ( ت ١٢٠٩) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في كِتَابِ «التَّوضِيحِ عَن تَوجِيدِ الخَلَّقِ في عَلِي ابْنِ غَرِيبٍ ( ت ١٢٠٩) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في كِتَابِ «التَّوضِيحِ عَن تَوجِيدِ الخَلَقِ في جَوَابٍ أَهلِ العِرَاقِ»، وانْبَرَى الإِمَامُ العَلَّامَةُ المُجَاهِدُ نَاصِرُ السُّنَةِ سُلَيَانُ بْنُ سَحَانَ (ت عَولِهِ أَهلِ العَرَاقِ»، وأنبَرَى الإِمَامُ العَلَّامَةُ المُجَاهِدُ نَاصِرُ السُّنَةِ سُلَيَانُ بْنُ سَحَانَ (ت عَرويرِ أَهلِ الكَذِبِ والسَمَيْنِ».

أَعَادُوا بِهَا مَعْنَى سُواعَ ومِثْلَهُ وقَد هَتَفُوا عِندَ الشَّدَائدِ باسْمِهَا وكَمْ نَحَرُوا فِي سُوحِهَا مِن نَحيْرَةٍ

يَغُوثَ ووَدًّ، بِئْسَ ذَلكَ مِن وَدًّ! كَمَا يَهْتِفُ المُضْطَرُّ بِالصَّمَدِ الفَرْدِ! (١) أُهِلَّتْ لِغَيرِ الله جَهْ لاَّ عَلَى عَمْدِ! أُهِلَّتْ لِغَيرِ الله جَهْ لاَّ عَلَى عَمْدِ!

= ثُمَّ يَسَّرَ اللهُ، وأَعَانَ، وسَدَّدَ، وهَدَى؛ فَجَمَعتُ كِتَاباً حَافِلاً في بَيَانِ بُطلَانِهَا بِالأَدِلَّةِ الظَّاهِرَةِ، وَالحُجَجِ القَاهِرَةِ، آثَرتُ فِيهِ ذِكرَ مَا لَم يَذكُرهُ الإِمَامُ العَلَّامَةُ سُليَهَانُ بْنُ سَحَهَانَ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - إِلَّا لِمَامًا، فَفَتَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِعِشْرِينَ وَجهًا ودَلِيلاً! عَلَى بُطلَانِهَا بَعضُها يَكفِي تَعَالَى - إِلَّا لِمَامًا، فَفَتَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِعِشْرِينَ وَجهًا ودَلِيلاً! عَلَى بُطلَانِهَا بَعضُها يَكفِي الْمُتَالَى - إِلَّا لَمِامًا، فَفَتَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ بِعِشْرِينَ وَجهًا ودَلِيلاً! عَلَى بُطلَانِهَا بَعضُها يَكفِي الْمُتَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الإِمَامَينِ ابْنِ الأَمِيرِ وابْنِ عَبدِالوَّهَابِ» مَعَ المُتَجَدِّدَ!، وسَمَّيتُهُ «كَشفَ مَا افتَرَاهُ الكَذَّابُ عَلَى الإِمَامَ المُجَدِّدِ ابْنِ الأَمِيرِ الصَّنعَانِيِّ» يَسَّرَ اللهُ نَشْرَهَا!. طَلِيعَةٍ هِيَ «نَفَسٌ يَهَانِيُّ إِيمَانِيُّ إِيمَانَ إِيمَامَ المُجَدِّدِ ابْنِ الأَمِيرِ الصَّنعَانِيِّ» يَسَّرَ اللهُ نَشْرَهَا!.

(١) تَعَقَّبَ العَلَّامَةُ الشَّيخُ بَكُرُ بْنُ عَبِدَاللهُ أَبُوزَيدٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في «مُعجَمِ المَنَاهِي» (ص١٢٥) هَذَا المَوضِعَ، فَقَالَ: «و لِهِذَا فَقَد غَلَّطَ العُلَمَاءُ الصَّنعَانِيَّ؛ لَمَّا قَالَ: وهِذَا فَقَد غَلَّطَ العُلَمَاءُ الصَّنعَانِيَّ؛ لَمَّا قَالَ: وهِذَا فَقَد غَلَّطَ العُلَمَاءُ الصَّنعَانِيَّ؛ لَمَا قَالَ: وقَد هَتَفُوا عِندَ الشَّدَائِدِ باسْمِهَا كَمَا يَهْتِفُ المُضْطَرُّ بِالصَّمَدِ الفَرْدِ!

لِأَنَّ تَسمِيَةَ الله بـ (الفَردِ)، لا أصلَ لَحَا " انتَهى.

وقَد تَعَقَّبَهُ فِي ذَلكَ الشَّيخُ سُلَيَهَانُ الحَرَاثِيُّ - وَقَقَهُ اللهُ - فِي «المُستَدرَكِ عَلَى مُعجَمِ المَناهِي» (ص٢٥٢-٢٥٣) بِهَا حَاصِلُهُ: «أَنَّ البَيهَقيَّ قَد حَكَاهُ فِي "الأَسهَاء والصِّفَاتِ" عَن الحَلِيمِيِّ أَنَّهُ مِن أَسهَاءِ اللهِ، لَكِنَّ الحَدِيْث فِي ذَلِكَ وَاهٍ، فَلا يَجُوزُ تَسمِيَةُ اللهِ بِذَلكَ، ويَجُوزُ عَلَى سَبِيلِ الإِحْبَارِ؛ لأَنَّ مَعْنَاهُ ثَابِتٌ لله - عَزَّ وجَلَّ ، وهُوَ أَنَّهُ مُنفَردٌ بِالإِبدَاعَ والتَّدبِيرِ.

ولهَذَا فَقَد استَعمَلهُ ابْنُ القَيِّمِ، فَقَالَ: هُوَ المَلِكُ لا شَرِيكَ لَهُ، الفَردُ فَلَا نِدَّ لَهُ، والغَنِيُّ فَلا ظَهِيرَ لَهُ، والصَّمدُ فَلَا وَلَدَ لَهُ...» انتَهَى.

قُلتُ: هَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ، ومَعلُومٌ أَنَّ بَابَ الإِخبَارِ مَبنِيٌّ عَلَى التَّوَشُّعِ كَمَا أَبَانَهُ ابْنُ القَيِّمِ في «بَذَائع الفَوَائدِ» (١/ ١٦٢).

وَلَعَلَّهُ مِن هَذَا البَبِ قَالَ الإِمَامُ سَمَاحَةُ الشَّيخِ عَبدُالعَزِيزِ بْنُ بَازٍ ؛ لَمَّا سُئلَ: هَل الفَردُ مِن أَسَاءِ اللهِ؟؛ فَأَجَابَ: «هُو بِمَعنَى الأَحَدِ!» انتَهَى مِن "مَسَائلِ الإِمَامِ ابْنِ بَازِ» جَمعُ ابْنِ مَانعٍ أَسَهَاءِ اللهِ؟؛ فَأَجَابَ: «هُو بِمَعنَى الأَحَدِ!» انتَهَى مِن "مَسَائلِ الإِمَامِ ابْنِ بَازٍ» جَمعُ ابْنِ مَانعٍ (ص٣٦س٣٩)، وانظر: «المُنتَقَى مِن فَتَاوِى الشَّيخ صَالحِ الفَوزَانِ» (١/ ٩٠س٧١).

وكَمْ طَائفٍ حَـولَ القُبُـورِ مُقَـبِّلاً ويَستَلِمُ الأَركَانَ مِنْهُنَّ بالأَيْـدِيْ!(١)

فَإِنْ قَالَ: إِنَّهَا نَحَرتُ [لله] (٢)، وذَكَرتُ اسمَ الله عَلَيهِ.

فَقُلْ [لَهُ] ": إِنْ كَانَ النَّحرُ للهِ؛ فَلأَيِّ شَيءٍ قَرَّبتَ مَا تَنحَرُهُ مِن بَابِ مَشْهَدِ مَن تُفَضِّلُهُ، وتَعتَقِدُ فِيهِ؟.

هَلْ أَرَدتَ بِذَلكَ تَعظِيمَهُ؟.

إِنْ قَالَ: نَعَمْ!.

فَقُلْ لَهُ: هَذَا النَّحرُ لِغَيرِ الله!.

بَلْ أَشْرَكَتَ مَعَ الله تَعَالَى غَيْرَهُ.

وإنْ لَمْ تُرِدْ تَعظِيمَهُ؛ فَهَلْ أَرَدتَ تَوسِيخَ بَابِ المَشْهَدِ، وتَنْجِيسَ الدَّاخِلِينَ إِلَيهِ؟.

أَنتَ تَعلَمُ يَقِينًا أَنَّكَ مَا أَرَدتَ ذَلكَ أَصلاً، ولا أَرَدتَ إِلَّا الأَوَّلَ، ولا خَرَجتَ مِن بَيتِكَ إِلَّا قَصْداً لَه (''، ثُمَّ كَذَلِكَ دُعَاؤهُم لَهُ.

فهَذَا الَّذِي عَلَيهِ هَؤُلاءِ شِركٌ؛ بِلا رَيبٍ.

وقَد يَعْتَقِدُونَ فِي بَعضِ فَسَقَةِ الأَحيَاءِ، ويُنَادُونَهُم فِي الشِّدَّةِ والرَّخَاءِ، وهُوَ عَاكِفٌ عَلَى [القَبَائحِ، و] ( الفَضَائحِ، لا يَحْضُرُ حَيثُ أَمَرَ اللهُ عِبَادَهُ المُؤمِنِينَ بِالْحُضُورِ عَلَى [القَبَائحِ، و] الفَضَائحِ، لا يَحْضُرُ حَيثُ أَمَرَ اللهُ عِبَادَهُ المُؤمِنِينَ بِالْحُضُورِ

<sup>(</sup>١) انظُر: «دِيوانهُ» (ص١٢٩).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، و فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [لِقَصدِهِ].

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

[هُنَاكَ] (''، [و] (لا يَحضُرُ جُمْعَةً، ولا جَمَاعَةً، ولا يَعُودُ مَرِيضًا، ولا يُشَيِّعُ جَنَازَةً، [ولا يَكتَسِبُ حَلَالاً] ('') عِلمِ الغَيبِ. يَكتَسِبُ حَلَالاً] ('') عِلمِ الغَيبِ.

ويَجْلِبُ إِلَيهِ إِبلِيسُ جَمَاعَةً قَد عَشَّ ( ) فِي قُلُوبِهِم، وبَاضَ فِيَهَا، وفَرَّخَ ( ) يُصَدِّقُونَ بُهتَانَهُ، ويُعَظِّمُونَ شَأْنَهُ، ويَجعَلُونَ هَذَا نِدًّا لَرَبِّ العَالِينَ، ومِثْلاً.

فَيَا لِلْعُقُولِ أَينَ ذَهَبَتْ؟، [ويَا لِلْشَّرَائِعِ كَيفَ جُهِلَتْ] ﴿ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [الأعراف:١٩٤].

فَإِنْ قُلْتَ: أَفَيَصِيرُ هَؤُلاءِ الَّذينَ يَعتَقِدُونَ فِي القُبُورِ، والأَولِيَاءِ، والفَسَقَةِ، والخُلَعَاءِ، مُشْرِكِينَ، كَالَّذِينَ يَعتَقِدُونَ فِي الأَصنَام؟.

قُلْتُ: نَعَمْ، قَد حَصَلَ مِنهُم مَا حَصَلَ مِن أُولَئكَ، وسَاوَوهُم فِي ذَلِكَ، بَلْ زَادُوا فِي الاعتِقَادِ، والانقِيَادِ، والاسْتِعْبَادِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ!.

فَإِنْ قُلتَ: هَؤُلاءِ القُبُورِيُّونَ يَقُولُونَ: نَحْنُ لَا نُشرِكُ بِاللهِ [تَعَالَى] (''، ولا نَجعَلُ لَهُ نِدًّا، والالْتِجَاءُ إِلَى الأَولِيَاءِ، [والاعتِقَادُ فِيهِم] (''كَيسَ شِركًا!.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وغَيرِهِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و (ص)، و (ح).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح): [عَشَّشَ إِبلِيسُ]، وفي (ك): [عَشَعَشَ إِبلِيسُ]!.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[وأَفرَخَ].

<sup>(</sup>٧) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [إِذْ جُهِلَتْ الشَّرَائعُ].

<sup>(</sup>٨) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[عَزَّ وَجَلً].

<sup>(</sup>٩) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

قُلْتُ: نَعَمْ ﴿يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِمِمْ ﴾ [آل عمران:١٦٧]، لَكِنَّ هَذَا جَهِلٌ مِنهُم بِمَعنَى الشِّركِ؛ فَإِنَّ تَعظِيمَهُم الأَولِيَاءَ، ونَحرَهُم '' النَّحَائرَ لَهُم شِركٌ، واللهُ تَعَالَى يَقُولُ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر:٢].

أَيْ: لَا لِغَيرِهِ، كَمَا يُفِيدُهُ تَقدِيمُ الظَّرفِ".

ويَقُولُ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ [الجن:١٨]، وقَد عَرَفت بِهَا قَدَّمنَاهُ قَرِيبًا أَنَّهُ قَد سَمَّى الرِّيَاءَ شِركًا، فَكَيفَ بِهَا ذَكَرِنَاهُ؟!.

فَهَذَا الَّذِيْ يَفَعَلُونَه لِأَولِيَائِهِم هُو عَينُ مَا فَعَلَهُ الْمُشرِكُونَ، وصَارُوا بِهِ مُشرِكِينَ، ولا يَنفَعُهُم قَولُهُم: نَحنُ لا نُشرِكُ بِالله شَيْئًا؛ لأَنَّ فِعلَهُم أَكْذَبَ قَولَهُم! (١٥٥٠). فَإِنْ قُلْتَ: هُمْ جَاهِلُونَ أَنَّهُم مُشرِكُونَ بِمَا يَفْعَلُونَهُ.

(١) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[ونَحرُ]!.

فَأَجَابَ: «ْيَعنِي: أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ [فَهُوَ] مُشرِكٌ، وإِنْ سَمَّاهُ بِغَيرِ اسمِهِ، ونَفَاهُ عَن نَفسِهِ» انتَهَى مِن «رَسَائلِ وفَتَاوَى الشَّيخِ أَبَابُطَينٍ» (ص٦٨)، و«الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ» (١٠/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٢) مَعْنَى الظَّرفِ هُنَا أُوسَعُ مِن مَعنَاهُ عِندَ مُتَأَخِّرِي النُّحَاةِ، وانظُرْ «الشَّرحَ».

 <sup>(</sup>٣) كَذَا في الأَصلِ، وَفي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[ولا يَنفَعُهُ قَولُهُ: أَنا لا أُشرِكُ باللهِ شَيْئًا؛
 لأنَّ فِعلَهُ أَكْذَبَ قَولَهُ]!.

<sup>(</sup>٤) سُئَلَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ الكَبِيرُ الشَّيخُ عَبدُاللهِ بْنُ عَبدِالرَّحَنِ أَبَابُطَينِ (ت٢٨٢) - رَحِمه اللهُ تَعَالَى - هُنَا \_: إِنَّهُ لا يَنفَعُ قُولُ مَن فَعَلَ الشِّركَ: أَنَا لَا تَعَالَى - هُنَا \_: إِنَّهُ لا يَنفَعُ قُولُ مَن فَعَلَ الشِّركَ: أَنَا لَا أَشْرِكُ بِاللهِ.. إِلَخ.

قُلْتُ: قَد صَرَّحَ `` الفُقَهَاءُ فِي «كُتُبِ الفِقْهِ» فِي «بَابِ الرِّدَّةِ» أَنَّ مَن تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ يَكْفُرُ، وإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَعنَاهَا ``.

وَهَذَا دَالٌ عَلَى أَنَّهُم لَمْ يَعرِفُوا ﴿ حَقِيقَةَ الإِسلامِ، ولا مَاهِيَّةَ التَّوحِيدِ، فَصَارُوا حِينَئَذٍ كُفَّارًا كُفْرًا أَصْلِيًّا ﴿ .

(١) كَذَا فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأصلِ: [خَرَّجَ].

(٢) قَالَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ الشَّيخُ عَبدُ الله بْنُ عَبدِ الرَّحَنِ أَبَابُطَينٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-: "وقولُهُ - يَعنِي بْنَ الأَمِيرِ -: وقد صَرَّحَ الفُقهاءُ في كتبهم بِأَنَّ مَن تَكلَّمَ بكلِمَةِ الكُفْرِ يَكْفُرُ، وإِنْ لَمْ يَقصِدُ مَعناهَا، فَمُرَادُهُم بِذَلكَ أَنَّ مَن يَتكلَّمُ بِكلامِ كُفْرٍ مَاذِحًا، أَو هَاذِلاً - وَهُوَ عِبَارَةُ كثيرِ مِنهُم فِي مَعناهَا، فَمُرَادُهُم بِذَلكَ أَنَّ مَن يَتكلَّمُ بِكلامِ كُفْرٍ مَاذِحًا، أَو هَاذِلاً - وَهُوَ عِبَارَةُ كثيرٍ مِنهُم فِي قَولِم، فَمُ النَّهُ مِن أَتَى بِقَولٍ، أَو فِعلٍ صَرِيحٍ في الاستِهزَاء بِالدِّينِ، وإِنْ كَانَ مَاذِحًا؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ \* لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [التوبة: ٢٥ - ٢٦].

وأَمَّا مَن تَكَلَّمَ بِكَلْمَةِ كُفْرٍ، لَا يَعَلَم أَنَّهَا كُفْرٌ؛ فَعُرِّفَ بِذَلكَ، فَرَجَعَ؛ فَإِنَّهُ لا يُحكَمُ بِكُفْرِهِ، كَالَّذِينَ قَالُوا: اجعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنوَاطٍ، كَمَا لَهُم ذَاتُ أَنوَاطٍ» انتَهَى الْمُرَادُ، وانظُر: «فَتَاوِيهِ» (ص79)، و«الدُّرَرَ السَّنِيَّةَ» (١٠/ ٤١٩).

(٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[لا يَعرِفُونَ].

(٤) قَالَ العَلَّامَةُ الْكَبِيرُ الشَّيخُ عَبدُالله بْنُ عَبدِالرَّحَنِ أَبَابُطَينٍ - رَحِه اللهُ تَعَالَى - : «وقَولُهُ \_ يَعنِي ابْنَ الأَمِيرِ -: [فَصَارُوا كُفَّارًا كُفَرًا أَصلِيًّا] يَعنِي: أَنَّهُم نَشَئُوا عَلَى ذَلكَ، فَلَيسَ حُكمُهُم كَالُم تَدِينَ الْأَمُورُ الشِّركِيَّةُ » انتهى مِن «فَتَاوِيهِ » كَالْمُ تَدِّينَ الَّذِينَ كَانُوا مُسلِمِينَ، ثُمَّ صَدَرَت مِنهُم هَذِهِ الأُمُورُ الشِّركِيَّةُ » انتهى مِن «فَتَاوِيهِ » كَالْمُ تَدِّينَ النَّذِينَ كَانُوا مُسلِمِينَ، ثُمَّ صَدَرَت مِنهُم هَذِهِ الأُمُورُ الشِّركِيَّةُ » انتهى مِن «فَتَاوِيهِ » ( ٢٠ / ١٩ ) .

وقَد ذَهَبَ إِلَى قَولِ الإِمَامِ ابْنِ الأَمِيرِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - مِن أَنَمَّةِ البِلَادِ النَّجدِيَّةِ الإِمَامُ العَلَّامَةُ مَعَدُّ بْنُ نَاصِرِ بْن مُعَمَّرٍ (ت1770) - وَهُوَ مِن كِبَارِ تَلَامِذَةِ شَيخِ الإِسلَامِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبدِالوَهَّابِ مِن مُعَمَّدِ اللهِ سَلَمِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبدِالوَهَّابِ مَرْتَدُّ لا يَرِثُ، فَكُفَّارُ أَهلِ عَبدِالوَهَّابِ مَ رُحَهُم اللهُ تَعَالَى مُسُلِ : ذَكرَ الفُقَهَاءُ في كُتُبِهِم أَنَّ المُرتَدُّ لا يَرِثُ، فَكُفَّارُ أَهلِ زَمَانِنَا هَلْ هُم مُرتَدُّونَ؟ أَمْ حُكمُهُم حُكمُ عَبَدَةِ الأَوثَانِ، وأَنَّهُم مُشرِكُونَ؟.

= فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيلِ أُوْرِدُهُ لِنَفَاسَتِهِ، قَالَ: «فَنَقُولُ: أَمَّا مَن دَخَلَ مِنهُم في دِينِ الإِسلَامِ، ثُمَّ ارتَدَّ، فَهُؤَلاءِ مُرتَدُّونَ، وأَمرُهُم عِندَكَ وَاضِحٌ، وأَمَّا مَن لَم يَدخُل في دِينِ الإِسلَامِ، بَل أدرَكَتهُ الدَّعوَةُ الإِسلَامِيَّةُ، وهُوَ عَلَى كُفرِهِ، كَعَبَدَةِ الأَوثَانِ، فَحُكمُهُ حُكمُ الكَافِرِ الأَصَلِيِّ؛ لأَنَّا لَا نَقُولُ: الأَصلُ إِسلَامُهُم، والكُفرُ طَارِئٌ عَلَيهِم، بَل نَقُولُ الَّذِينَ نَشَئُوا بَينَ الكُفَّارِ، وأُدرَكُوا آبَاءَهُم عَلَى الشِّركِ بِالله هُم كَآبَائِهِم، كَمَا دَلَّ عَلَيهِ الحَدِيْثُ الصَّحِيحُ في قَولِهِ - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-: «فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ،أُو يُنَصِّرَانِهِ،أُو يُمَجِّسَانِهِ»، فَإِنْ كَانَ دِينُ آبَائهم الشِّركُ بِالله، فَنَشَأً هَؤُلَاءِ واستَمَرُّوا عَلَيهِ، فَلَا نَقُولُ الأَصلُ الإِسلَامُ، والكُفرُ طَارِئٌ عَلَيهِم، بَل نَقُولُ هُم الكُفَّارُ الأَصلِيُّونَ، ولا يَلزَمُ مِنَّا عَلَى هَذَا تَكفِيرُ مَن مَاتَ في الجَاهِلِيَّةِ قَبلَ ظُهُورِ الدِّينِ، فَإِنَّا لا نُكَفِّرُ النَّاسَ بِالعُموم، كَمَا أَنَّا لا نُكَفِّرُ اليَومُ بِالعُمُوم، بَل نَقُولُ: مَن كَانَ مِن أَهلِ الجَاهِلِيَّةِ عَامِلاً بِالإِسلَامِ تَارِكًا لِلشِّركِ؛ فَهُو مُسلِمٌ، وأَمَّا مَن كَانَ يُعبَدُ الأَوثَانَ، ومَاتَ عَلَى ذَلَكَ قَبِلُ ظُهُورِ هَذَا الدِّينِ، فَهَذَا ظَاهُرُهُ الكُفرُ، وإِنْ كَانَ يُحتَمَلُ أَنَّهُ لَم تَقُم عَلَيهِ الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ لِجَهلِهِ، وعَدَمِ مَن يُنَبِّهُهُ، لآنًا نُحكُمُ عَلَى الظَّاهِرِ، وأَمَّا الحُكمُ عَلَى البَاطِنِ فَذَلكَ إِلَى الله تَعَالَى، لا يُعَذِّبُ أَحَدًا إِلَّا بَعدَ قِيَامِ الحُجَّةِ عَلَيهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

وأمًّا مَن مَاتَ مِنهُم بَحَهُولَ الْحَالِ، فَهَذَا لا نَتَعَرَّضُ لَهُ، ولا نَحكُمُ بِكُفرِهِ، ولا بِإسلامِهِ، ولَيَسَ ذَلَكَ مِمًّا كُلِّفَنَا بِهِ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٤]؛ فَمَن كَانَ مِنهُم مُسلِمًا أَدْخَلَهُ اللهُ الجُنّة، ومَن كَانَ كَافرًا أَدْخَلَهُ اللهُ النّارَ، ومَن كَانَ مِنهُم لَم تَبلُغُهُ الدَّعَوةُ؛ فَأَمرُهُم إِلَى الله، وقد عَلِمتَ الجِلافَ في أهلِ الفَتَرَاتِ، ومَن لم تَبلُغُهم الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ ﴾ انتهى مِن «الدُّرَر السَّنِيَّةِ» (٧ / ٣٥٥ – ٣٣٦). الفَتَرَاتِ، ومَن لم تَبلُغُهم الحُجَّةُ الرِّسَالِيَّةُ ﴾ انتهى مِن «الدُّرَر السَّنِيَّةِ» (٧ / ٣٣٥ – ٣٣٦). وقد أَنكرَ بَعضُ المُحَقِّقِينَ هَذَا القولَ، قَالَ العَلَّمَةُ عَبدُاللَّطِيفِ بْنُ عَبدِالرَّحَنِ بْنِ حَسَنٍ (سَحَمَلُ بِلَاهَ وَقَدَ أَنكرَ بَعضُ المُحَقِّقِينَ هَذَا القولَ، قَالَ العَلَّمَةُ عَبدُاللَّطِيفِ بْنُ عَبدِالرَّحَنِ بْنِ حَسَنٍ (سَحَمَلِ بِلَاهَ وَلَهُ لَعَنِي عُثَمَانَ بْنَ مَنصُورِدٍ: «وجَعَلَ بِلاَدَ السُلِمِينَ كُفَّارًا أَصلِيِّينَ»، فَهَذَا كَذِبٌ وبُهتٌ، مَا صَدَرَ، ولا قِيلَ، ولا أَعرِفُهُ عَن أَحِدٍ مِن المُسلِمِينَ فَضلاً عَن أَهلِ العِلمِ والدِّينِ، بَل كُلُهُم مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ بِلاَدَ المُسلِمِينَ لَمَا حُكُمُ الْإِسلامِ في كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ.

= وإِنَّمَا تَكُلَّمَ النَّاسُ في بِلَادِ المُشرِكِينَ الَّذِينَ يَعبُدُونَ الأَنبِيَة، والمَلائكَة، والصَّالِحِينَ، ويَجعَلُونَهُم أَندَادًا لله رَبِّ العَالَمَينَ، أَو يُسنِدُونَ إِلَيهِم التَّصَرُّفَ، والتَّدبِيرَ كغُلَاةِ القُبُورِيِّينَ، فَهُولَاءِ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي كُفرِهِم، وشِركِهِم، وضَلَالِهِم، والمَعرُوفُ المُتفَّقُ عَلَيهِ عِندَ أَهلِ العِلمِ فَهُولَاءِ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي كُفرِهِم، وشِركِهِم، وضَلَالِهِم، والمَعرُوفُ المُتفَّقُ عَلَيهِ عِندَ أَهلِ العِلمِ أَنَّ مَن فَعلَ ذَلكَ عِن يَأْتِي بِالشَّهَادَتَينِ يُحكمُ عَلَيهِ بَعدَ بُلُوغِ الحُجَّةِ بِالكُفرِ والرَّدَّةِ، ولَم يَجعلُوهُ كَافِرًا أَصلِيًّا، ومَا رَأَيتُ هَذَا لأَحَدٍ سِوَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ في رِسَالَتِهِ تَجريدِ التَّوحِيدِ المُسَمَّى كَافِرًا أَصلِيًّا، ومَا رَأَيتُ هَذَا لأَحَدٍ سِوَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ في رِسَالَتِهِ تَجريدِ التَّوحِيدِ المُسَمَّى لَا فَرًا أَصلِيًّا، ومَا رَأَيتُ هَذَا لأَحَدٍ سِوَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسمَاعِيلَ في رِسَالَتِهِ تَجريدِ التَّوحِيدِ المُسَمَّى بِ الشَّهِمِيرِ الاعتِقَادِ»؛ وعَلَّلُ ذَلكَ بِأَنَّهُم لمَ يَعرفُوا مَا ذَلَّت عَلَيهِ كَلِمَةُ الإِخلَاصِ، فَلَم يَدخُلُوا بِالطَّيْرِ الاعتِقَادِ»؛ وعَلَّلُ ذَلكَ بِأَنَّهُم لمَ يَعرفُوا مَا دَلَّت عَلَيهِ كَلِمَةُ الإِخلَاصِ، فَلَم يَدخُلُوا بِمُ الظَّلَامِ» (ص ٥٢ - ٥٣)

ونَقَلَ هَذَا النَّقْلَ العَلَّامَةُ المُحَدِّثُ الكَبِيرُ مُحَمَّدُ بَشِيرِ السَّهسَوَانيِّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في «صِيَانَةِ الإنسَانِ» (ص٤٢٧ – ٤٢٨).

وسُئلَ عَن قَولِ ابْنِ الأَمِيرِ هَذَا، العَلَّامَةُ المُحَقِّقُ الشَّيخُ عَبدُالرَّازَّقِ بْنُ عَفِيفِيْ - رَحِمه اللهُ تَعَالَى - ؛ فَأَجَابَ: «هُم مُرتَدُّونَ عَن الإِسلَامِ إِذَا أُقِيمَت عَلَيهِم الحُجَّةُ، وإِلَّا فَهُم مَعذُورُونَ بِحَهلِهِم، كَجَهَاعَةِ الأَنوَاطِ، أَمَّا مَن انتَسَبَ إِلَى الإِسلَامِ، ثُمَّ بَدَتْ مِنهُ أَفعَالُ كُفرِيَّةٌ، وأُقِيمَت عَلَيهِ الحُجَّةُ، فَهُوَ مُرتَدُّ يُفتَلُ بِالسَّيفِ» انتَهَى مِن «فَتَاوِيهِ» (١/ ١٧٢).

قَالَ العَلَّامَةُ الكَبِيرُ سَمَاحَةُ المُفتِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ آلُ الشَّيخِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى-: «الصَّحِيحُ مِن قَولَي العُلَمَاءِ أَنَّ كُفَّارَ هَذِهِ الأَزْمَانِ مُرتَدُّونَ، فَكُونُهُم يَنطِقُونَ بِلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَبَاحًا ومَسَاءً، ويَنقُضُونَها صَبَاحًا ومَسَاءً، فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يُدْخَلُ بِهَا فِي الإِسلامِ فِي الجُملَةِ.

والقَولُ الثَّانِي: أَنَّهُم كُفَّارٌ أَصلِيُّونَ، فَإِنَّهُم لَم يُوَحِّدُوا في يَومٍ مِن الأَيَّامِ، حَتَّى يُحَكَمَ بِإِسلَامِهِم» انتَهَى مِن «التَّقرِيرَاتِ عَلَى كَشفِ الشُّبُهَاتِ» (ص٣٠١).

قُلتُ: والأُوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ الصَّحِيحُ، واللهُ تَعَالَى أَعلَمُ.

فَإِنَّ الدُّعَاءَ مِن العِبَادَةِ، وقَد سَمَّاهُ اللهُ [تَعَالَى] ﴿ عِبَادَةً فِي قَولِهِ [تَعَالَى] ﴿ إِنَّ الَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَادَةً فِي قَولِهِ [تَعَالَى] ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَإِنْ قُلتَ: فَإِذَا كَانُوا مُشرِكِينَ؛ وَجَبَ جِهَادُهُم، والسُّلُوكُ فِيهِم مَا سَلَكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- فِي المُشرِكِينَ!.

ُ قُلْتُ: إِلَى هَذَا ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِن أَنَمَّةِ العِلمِ "؛ فَقَالُوا: يَجِبُ أَوَّلاً دُعَاؤُهُمْ إِلَى التَّوحِيدِ، وإِبَانَةُ أَنَّ مَا يَعتَقِدُونَهُ يَنفَعُ ويَضُرُّ، لا يُغْنِي عَنهُم مِن اللهِ شَيئًا، وأَنَّهُم

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأَصل: [فَاللهُ].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٧) مُرَادُهُ: شَيخُ الإِسلَامِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِالوَهَّابِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- ؛ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَشهَرَ هَذِهِ اللهُ السَّالَةَ، وحَقَّقَهَا، قَولاً وعَمَلاً، فَصَارَ مَعرُوفًا بِهَا، مَعَ أَنَهَا إِجَاعُ العُلَهَاءِ في كُلِّ زَمَانٍ قَدِيبًا وحَدِيثًا، ولا مَانِعَ أَنْ يَشْتَهِرَ عَالمٌ بِمَسأَلَةٍ لِدَعوَتِهِ إِلَيهَا، وتَحقِيقِهِ هَا، وإِنْ كَانَت مَعلُومَةً عِندَ العُلَهَاءِ، قَد ذَكَرُوهَا قَبلَهُ، وحَرَّرُوهَا.

أَمْنَالُـهُم، وأَنَّ هَذَا الاعْتِقَادَ مِنهُم فِيهِم شِركٌ، لا يَتِمُّ الإِيْمَانُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، إِلَّا بِمَاكُهِم، وأَنَّ هَذَا الاعْتِقَادَ مِنهُم فِيهِم شِركٌ، لا يَتِمُّ الإِيْمَانُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، إِلَّا بِمَرَكِهِ، والتَّويَةِ مِنْهُ، وإفرَادِ التَّوجِيدِ اعْتِقَادًا، وعَمَلاً لله [تَعَالَى] (() [وَحْدَهُ] ()).

وهَذَا وَاجِبٌ عَلَى العُلَمَاءِ، [أَيْ:] "بَيَانُ أَنَّ ذَلَكَ الاعتِقَادَ الَّذِي تَفَرَّعَتْ عَنهُ النُّذُورُ، والنَّحَائرُ، والطَّوَافُ بالقُبُورِ شِركٌ مُحَرَّمٌ، وأَنَّهُ عَينُ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ الْمُشرِكُونَ لأَصنَامِهِم.

فَإِذَا أَبَانَ العُلَمَاءُ [ذَلك] ﴿ لِلأَنْمَةِ، واللَّهُوكِ، وَجَبَ عَلَى الأَنْمَةِ، والمُلُوكِ، بَعْثُ دُعَاةٍ إِلَى إِخلَاصِ التَّوجِيدِ، فَمَنْ ﴿ وَجَعَ وأَقَرَّ، حُقِنَ عَلَيهِ دَمُهُ، ومَالُهُ، وذَرَارِيهِ، ومَن دُعَاةٍ إِلَى إِخلَاصِ التَّوجِيدِ، فَمَنْ ﴿ وَجَعَ وأَقَرَّ، حُقِنَ عَلَيهِ دَمُهُ، ومَالُهُ، وذَرَارِيهِ، ومَن أَصَرَّ؛ فَقَدْ أَبَاحَ اللهُ مِنْهُ مَا أَبَاحَ لِرَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- مِن المُشرِكِينَ ﴿ اللهُ عَلَيهِ وَاعْلَى]

وقد بَيَّنتُ هَذَا في كِتَابِي «كَشفُ مَا افترَاهُ الكَذَّابُ عَلَى الإِمَامِينِ ابْنِ الأَمِيرِ وابْنِ عَبدِالوَهَّابِ»، وعَقَدْتُ فِيهِ مُقَارَنةً بَينَ «التَّطِهيرِ»، و«الكشفِ»، ظَهَرَ مِن خِلَالهَا عِظَمُ استِفَادَةِ ابْنِ الأَمِيرِ مِن ابْنِ عَبدِالوَهَّابِ، وهُوَ أَكبَرُ مِنهُ سِنَّا، بَل هُوَ في طَبَقَةِ شُيُوخِهِ، فَرَحِمَ اللهُ أَنْمَّتَنَا الأَعلَامَ!.
 اللهُ أَنْمَّتَنَا الأَعلَامَ!.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ص)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ح)، و(ك):[فَإِنَّ] !.

 <sup>(</sup>٦) وَقَعَ فِي (ك) هُنَا زِيَادَةٌ مَدسُوسَةٌ بِقَدرِ عَشَرَةِ أَسطُرٍ!!، ثُخَالِفُ عَقِيدَةَ ابنِ الأَمِيرِ فِي هَذَا الكِتَابِ، وغَيرِهِ، بَل ثُخَالِفُ عَقِيدَةَ أَهلِ السُّنَةِ!، لا جَزَى اللهُ خَيرًا كَذَّابًا دَسَّهَا!.

وإِنْ تَعجَب فَمِن د/نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حَسَنِ الشَّيخِ- وَقَّقَهُ اللهُ- حَيثُ أَدرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ كَامِلَةً، لِأَنْهَا فِي نُسخَتَيهِ الهِندِيَّتَينِ! الْمُتَأَخِّرَتَينِ!، ثُمَّ عَلَّقَ: [وهَـــذَا فِيهِ بَيــَانُ أَنَّ مَنهَجَ =

فَإِنْ قُلتَ: الاستِغَاثَةُ قَد ثَبَتَتْ فِي الأَحَادِيثِ ''، فَإِنَّهُ قَد صَحَّ أَنَّ العِبَادَ يَومَ القِيَامَةَ، يَستَغِيثُونَ بآدَمَ أَبِي البَشَرِ، ثُمَّ بنُوحٍ، ثُمَّ بإبرَاهِيمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بعِيسَى أَلَّ وَيَنْتَهُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- بَعدَ اعتِذَارِ كُلِّ وَاحِدٍ مِن الأَنبِيَاءِ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الاستِغَاثَةَ بِغَيرِ الله، لَيسَتْ بِمُنكَرِ.

قُلتُ: هَذَا تَلْبِيسٌ؛ فَإِنَّ الاستِغَاثَةَ بِاللَّحُلُوقِينَ الْأَحيَّاءِ فِيهَا يَقدِرُونَ عَلَيهِ، لا يُنكِرُهَا أَحَدُّ، وقَد قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مُوسَى [- عَلَيهِ السَّلَامُ-]() مَعَ الإِسرَائيلِيِّ، والقِبْطِيِّ: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّهِ [القصص:١٥].

وإنَّمَا الكَلامُ فِي استِغَاثَةِ القُبُورِيِّينَ، وغَيرِهِمْ، بِأُولِيَائِهِم، وطَلَبِهِم مِنهُم أُمُورًا لا يَقدِرُ عَلَيهَا إِلَّا اللهُ تَعَالَى، مِن عَافِيَةِ المَرِيضِ<sup>(٣)</sup>، وغَيرِهَا.

بَلْ أَعجَبُ مِن هَذَا أَنَّ القُبُورِيِّينَ، وَغَيرَهُم مِن [الأَحيَاءِ، و مِن] أَتبَاعِ مَن يَعتِقِدُونَ فِيهِ، [قَد] أَيُجَعَلُونَ لَهُ حِصَّةً مِن الوَلَدِ إِنْ عَاشَ، ويَشتَرُونَ مِنهُ الحَمْلَ فِي

المُؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - عَدَمُ تَكفِيرِ القُبُورِيِّينَ إِلَّا بَعدَ إِقَامَةِ الحَجَّةِ عَلَيهِم بِبَيَانِ أَنَّ مَاهُم عَلَيهِ مُصَادِمٌ للكِتَابِ والسُّنَّةِ، وقَبلَ أَن يُبَيَّنَ هَمُ مَعذُورُونَ بِجَهلِهِم] انتَهَى تَعلِيقُهُ! الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ دِرَايَةِ الـ/ د/ بِعَقِيدَةِ أَهلِ السُّنَّةِ في هَذَا البَابِ!!.
 وقد تَقَدَّم الكَلامُ في المُقدِّمةِ.

<sup>(</sup>۱) كَحَدِيْثِ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- عِندَ البُّخَارِيِّ ( ۲۵۲۰ و ۷۶۱۰ و ۷۶۰ و ۷۵۰۰ و ۷۵۰۰ و ۷۵۰۰ و ۷۵۰۰ و ۷۵۰۰). و ۷۵۱۲)، ومُسلِم (كِتَابَ الإِيمَانِ – البَابَ ۸۶ / ح/ ۲۷۵ – ۳۲۳و ۶۸۰ – ۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، وَفِي (ع)، و(ح)، و(ك):[المَرضَى].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَسَقَطَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

بَطنِ أُمِّهِ لِيَعِيشَ، ويَأْتُونَ بِمُنكَرَاتٍ مَا بَلَغَ إلَيهَا المُشرِكُونَ [الأَوَّلُونَ] ''!!. ولَقَد أَخبَرَنِي بَعضُ مَن يَتَوَلَّى قَبضَ مَا يَنذُرُ القُبُورِيُّونَ لِبَعضِ أَهلِ القُبُورِ أَنَّهُ جَاءَهُ '' إِنسَانٌ بِدَرَاهِمَ، وحِلْيَةٍ نِسَائيَّةٍ، وقَالَ: هَذِهِ [لِسِيْدِهِ] '' فُلَانٍ - يُرِيدُ صَاحِبَ القَبرِ - نِصْفُ مَهْرِ ابْنَتِيْ ؛ لِأَنِّي زَوَّجتُهَا، وكُنتُ مَلَّكْتُ نِصْفَهَا فُلَانًا - يُرِيدُ: صَاحِبَ القَبرِ - الْشَانُ .

وهَذَا شَيءٌ مَا بَلَغَ إِلَيهِ عُبَّادُ الأَصنَامِ، [وهُو دَاخِلٌ تَحتَ قَولِ الله تَعَالَى ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ [النحل:٥٦] بِلا شَكِّ، ولا رَيْبٍ!] (أَ).

نَعَمْ! استِغَاثَةُ العِبَادِ يَومَ الْقِيَامَةِ، وطَلَبِهِم مِن الأَنبِيَاءِ؛ [أَنْ يَدعُوا الله] `` تَعَالَى ليَفصِلَ بَينَ العِبَادِ بِالحِسَابِ، حَتَّى يُرِيحَهُم مِن هَولِ المَوقِفِ، وهَذَا لا شَكَّ فِي جَوَازِهِ.

فَائِدَةُ عَجِيبَةٌ: مِن أَغرَبِ مَاسُمِعَ مِن أَتبَاعِ القُبُورِيِّينَ تَلقِيبُهُم أَسيَادَهُم بِـ(السِّيْدِ) بِكَسرِ السِّينِ المُهمَلَةِ، وتَخفِيفِ المُثنَّاةِ التَّحتِيَّةِ، و(السِّيْدُ) في اللَّغَةِ هُو الذِّئبُ!، قَالَ الشَّنفَرَى في لَامِيَّةِ العَرَبِ المُشهُورَةِ:

ولي دُونَكُ مُ أَهُلُونَ سِيدٌ عَمَلَ سٌ وَأَرقَ طَ زَهلُولٌ وعَرفَ اء جَيالً هُم الأَهلُ لا مُستَودَعُ السِّرِ ذَائعٌ لَه لِيهِم ولا الجَانِيْ بِا جَرَّ يُخذَلُ!

والذِّئبُ مَضرِبُ مَثَلِ في الإفسَادِ والشَّرَاهَةِ!، وهَذَا بِعَينِهِ وَصفُ مَن يُعتَقِدُونَهُم أَندَادًا، ويُسَمُّونَهُم (سَادَةَ) إِلَّا مِن رَحِم؛ فَسُبحَاذَ الَّذِي أَنطَقَ مَقَالَهُم بِأَصدَقِ وَصفٍ لِحَالِمِهِ!!.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) كَذَا في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأصلِ: [جَاء].

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأَصلِ: [لِلْسَيِّدِ].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وَ تَأَخَّرَ إِيرَادُهُ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) في الأَصلِ هُنَا زِيَادَةٌ، وتَأَخَّرَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وهُوَ الأَنسَبُ.

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي (ع)، و(ك)، وفي الأصلِ، وغَيرِهِ: [ إِنَّمَا يَدعُونَ الله].

أَعنِي: طَلَبَ دُعَاءِ الله '' تَعَالَى مِن بَعْضِ [عِبَادِهِ] '' لبَعْضٍ. بَلْ قَالَ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ– لِعُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنهُ– لَـَّا خَرَجَ مُعتَمِرًا: « لا تَنْسَنَا يَا أَخِيْ مِن دُعَائكَ» '''.

أَخرَجَهُ أَحْمَدُ (١/ ٢٩) و (٢/ ٥٩)، وأَبُو دَاودَ (١٤٩٨)، والتِّرمِذِيُّ(٣٥٦٢)، وابْنُ مَاجَهْ (٢٨٩٤)، والطَّيَالِسِيُّ (١٠)، وابْنُ سَعدٍ (٣/ ٢٧٣)، والبَيهَقِيُّ (٥/ ٢٥١)، وغَيرُهُم، مِن طُرُقٍ عَن عَاصِمِ بْنِ عُبَيدِاللهِ عَن سَالمٍ عَن ابْنِ عُمَرَ بِهِ، وعَاصِمٌ ضَعِيفٌ، وعَلَيهِ مَدَارُ الحَديث.

وضَعَّفَ الحَدِيْثَ مُحَدِّثُ العَصِرِ نَاصِرُ الدِّينِ في «ضَعِيفِ أَبِي دَاودَ ـ الأُمِّ» (١٠/ ٩٣ - ٩٣)، وضَعَفَ الحَدِيْثَ اللَّهِ عَلَى أَنَّ شَيخَ الإِسلَامِ ابْنَ تَيمِيَّةِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - وَهِمَ فَجَزَمَ بِنِسبَتِهِ الحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - في كِتَابِهِ «تَلخِيصِ الاستِغَاثَةِ» (ص٤٠)، وفي «الاستِنجَادِ المَقْبُورِ» ضِمنَ «مجَمُوعِ الفَتَاوَى» (١٩٢/ ٦٤)، وانظُر «مجَمُوعَ الفَتَاوَى» (١٩٢/ ١٩٤)؛ فَلَعَلَّهُ اللهُ يَستَحضِر عِلَّتَهُ حِينَهَا.

ويُغنِي عَنهُ حَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ علَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُم مِن أَهلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ ( أُويسٌ)، لا يَدَعُ بِاليَمَنِ غَيرَ أُمَّ لَهُ، قَد كَانَ بِهِ بَيَاضٌ؛ فَدَعَا اللهُ؟ فَأَدْهَبَهُ عَنهُ، إِلَّا مَوضِعَ الدِّينَارِ، أَو الدِّرهَمِ، فَمَن لَقِيَهُ مِنكُم؛ لَهُ، قَد كَانَ بِهِ بَيَاضٌ؛ فَدَعَا اللهُ؟ فَأَدْهَبَهُ عَنهُ، إِلَّا مَوضِعَ الدِّينَارِ، أَو الدِّرهَمِ، فَمَن لَقِيهُ مِنكُم؛ فَلَيَستَغفِرْ لَكُم اللهُ عَرَجَهُ مُسلِمٌ فِي (كتاب "فضائل الصحابة»، الباب ٥٥ - ح/ ١٤٩٠ - فليستغفِرْ لَكُم " أَخرَجَهُ مُسلِمٌ فِي (كتاب "فضائل الصحابة»، الباب ٥٥ - ح/ ٢٤٩٠ فيرًا - وانظر "تَطهِيرَ الاعتِقَادِ" تَحقيقَ الشَّيخِ عَبدِالمُحسِنِ العَبَّادِ -جَزَاهُ اللهُ خَيرًا - (ص ٢٥).

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وتَحَرَّفَتْ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك) إِلَى:[ الدُّعَاءِ للهِ] !، وكَذَا فِي طَبعَةِ أَخينَا ابنِ قَائدٍ– وفَّقَهُ اللهُ–!.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) – ضَعِيفٌ –

وأَمَرَنَا سُبِحَانَهُ أَنْ نَدَعُوَ لِلمُؤمِنِينَ، وأَنْ نَستَغْفِرَ لَهُم [فِي قَولِهِ تَعَالَى ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾](١) [الحشر:١٠].

وَقَدْ قَالَتْ أُمُّ سُلَيمٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهَا-: «يَا رَسُولَ اللهِ، خَادِمُكَ أَنسٌ!، أَدْعُ اللهَ لَهُ».

وقَد كَانَ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنهُم- يَطلُبُونَ الدُّعَاءَ مِنهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-؛ وهُوَ حَيُّ.

وهَذَا أَمرٌ مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ، والكَلامُ فِي طَلَبِ القُبُورِيِّينَ مِن الأَموَاتِ، أَو مِن الأَحيَاءِ النَّذِينَ لا يَملِكُونَ لأَنفُسِهِم نَفْعًا، ولا ضَرَّا، ولا مَوتًا، ولا حَيَاةً، ولا نُشُورًا، أَنْ يَشْفُوا مَرضَاهُم، ويَرُدُّوا غَائبَهُم، ويُنفِّسُوا عَن حُبْلَاهُم، وأَنْ يَسقُوا زَرْعَهُم، ويُلِدُّوا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِم، ويَحفَظُوهَا أَن مِن العَينِ، ونَحوَ ذَلكَ مِن المَطَالِبِ، الَّتِي لا يَقدِرُ عَلَيهَا [أَحَدٌ] أَلَا اللهُ.

[هَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِم ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ [الأعراف:١٩٧] [﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ ] '' [الأعراف:١٩٤] .

وأَفادَ نَحوَهُ العَلَّامَةُ الجَليلُ نُعمَانُ بْنُ مَحمُودِ الأَلُوسِيُّ (ت١٣١٧) - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في كِتَابِهِ
 القَيِّمِ «جَلاءِ العَينَينِ بمُحَاكَمَةِ الأَحمَدَينِ» (ص٤٨١) نَقلاً عَن وَالِدِهِ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ فِي الأَصل.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[ويَحفَظُونَهَا].

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

فَكَيفَ يَطلُبُ [الإنسَانُ] أَن مِن الجَهَادِ، أَو مِن حَيٍّ - الجَهَادُ خَيرٌ مِنهُ -؛ لأَنَّه لا تَكلِيفَ عَلَيهِ؟!.

وهَذَا [عَيْنُ] `` مَا فَعَلَهُ الْمُشرِكُونَ [في عِبَادَةِ الأَصنَامِ، وهَذِهِ هِيَ بِعَينِهَا العِبَادَةُ] `` [وهَذِه النَّذُورُ بِالأَموَالِ، وجَعْلُ قِسْطٍ لِلَقَبْرِ، كَمَا يَجِعَلُونَ شَيئًا مِن الزَّرعِ يُسَمُّونَهُ (تِلْمًا) فِي بَعضِ الجِهَاتِ اليَمَنِيَّةِ] ``.

فَهَؤُلاءِ القُبُورِيُّونَ، والمُعتَقِدُونَ فِي جُهَّالِ الأَحيَاءِ، وضُلَّالِهِم، سَلَكُوا مَسَالِكَ المُشرِكِينَ، حَذْوَ القُنَّةِ بِالقُنَّةِ، فَاعتَقَدُوا فِيهِم مَا لا يَجُوزُ أَنْ يُعتَقَدَ إِلَّا فِي الله، وجَعَلُوا للشرِكِينَ، حَذْوَ القُنَّةِ بِالقُنَّةِ، فَاعتَقَدُوا فِيهِم مَا لا يَجُوزُ أَنْ يُعتَقَدَ إِلَّا فِي الله، وجَعلُوا للهُم جُزْءً مِن المَالِ، وقَصَدُوا قُبُورِهِم مِن دِيَارِهِم لِلزِّيَارَةِ، وطَافُوا حَولَ قُبُورِهِم،

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

 <sup>(</sup>٢) كَذَا في (ع)، و(ك)، وفي الأصلِ:[يُبيّنُ]، وفي (ص)، و(ح):[شَيءٌ]!، واختَارَ هَذَا أَخونَا ابنُ قَائدٍ- وفَقَهُ اللهُ- في طَبعَتِهِ، ولَم يُنبّهُ عَلَى غَيرِهِ مَعَ أَنَّ لَدَيهِ نُسَخًا فِيهَا الصَّوَابَ!.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وتَقَدَّمَت في الأصلِ، ومَا في النَّسخِ هُوَ اللَّائقُ بِهَا، واللهُ المُوفَّقُ.

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

وقَامُوا خَاضِعِينَ عِندَ قُبُورِهِم، وهَتَفُوا بِهِم عِندَ الشَّدَائدِ، ونَحَرُوا تَقَرُّبًا إِلَيهِم، وهَذِه هِيَ أَنوَاعُ العِبَادَاتِ الَّتِي عَرَّفْنَاكَ.

ولا أَدْرِيْ هَلْ فِيهِم مَن يَسجُدُ لَـهُم؟، لا أَستَبْعِدُ أَنَّ فِيهِم مَن يَفعَلُ ذَلكَ.

بَلْ أَخْبَرَنِي مَن أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ رَأَى مَن يَسْجُدُ عَلَى عَتَبَةِ بَابِ مَشْهَدِ الوَلِيِّ الَّذِي يَقْصِدُهُ تَعظِيمًا لَهُ، وعِبَادَةً، ويُقْسِمُونَ بِأَسْمَائِهِم.

بَلْ إِذَا حَلَفَ مَن عَلَيهِ حَقُّ بِاسم الله تَعَالَى، لَمْ يَقبَلُوا ﴿ [مِنهُ] ﴿ فَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ وَلِيًّا مِن أُولِيَا لِهِم ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ الْمَامِ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ الْمَامِ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ الْمُعْمَانَ عُبَّادُ الأَصِنَامِ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهِ وَاللهُ وَحُدَهُ اللهُ وَحُدَهُ اللهُ عَلَيْ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ الشَّمَانَ وَالزَمرَ اللّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [الزمر: 10]، وفي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: ﴿ مَنْ كَانَ حَالِفًا ؛ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ ؛ أَو لِيَصْمُتُ ﴾ [الزمر: 10]، وفي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: ﴿ مَنْ كَانَ حَالِفًا ؛ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ ؛ أَو

وسَمِعَ رَسُولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- رَجُلاً يَحلِفُ بِاللَّاتِ؛ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ: «لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (°).

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، وفي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[يُقْبَلْ].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و (ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ص)، و(ح)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ك): [حَلَفَ بِأَحَدِ الأَولِيَاءِ]!.

<sup>(</sup>٤) أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٦٧٩و٢٦٤٦)، ومُسلِمٌ في كِتَابِ «الإِيمَانِ» البَابَ/ ١ برقم(١٦٤٦)، مِن حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ– رَضِيَ اللهُ عَنهُ–، واللَّفظُ لِلبُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>٥) جَاءَ هَذَا في "صَحِيحِ البُخَارِيِّ» (٢٨٦٠ و ٢٠٠١ و ٢٦٠ و ٢٦٥) ومُسلِم كِتَابَ «الإِيهَانِ» البَابَ (٢) (٢٠) (٢) مِن حَدِيْثِ أَبِي هُرَيرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ -: «مَن حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ، واللَّاتِ، والعُزَّى، فَليَقُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ومَن قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَليَتَصَدَّقْ».

وهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ ارتَدَّ بِالحَلِفِ بِالصَّنَمِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَدِّدَ إِسلَامَهُ؛ فَإِنَّهُ قَد كَفَرَ بِذَلكَ، كَمَا قَرَرنَاهُ فِي «سُبُلِ السَّلامِ شَرْحِ بُلُوغِ الْمَرَامِ»، وفي «مِنْحَةِ الغَفَّارِ» ((). فَإِنْ قُلْتَ: لا سَوَاءَ!، لِأَنَّ هَؤُلاءِ قَد قَالُوا »لا إِلَهَ إِلّا اللهُ»، وقد قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ؛ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم، وأَمْوَالَهُم؛ إِلَّا بِحَقِّهَا» (().

وقَالَ لِأُسَامَةَ [بنِ زَيدٍ] ": «قَتَلْتَهُ بَعدَمَا قَالَ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ؟ » ". وهَؤُلاءِ يُصَلُّونَ، ويَصُومُونَ، ويُزَكُّونَ، ويَحُجُونَ بِخِلافِ المُشرِكِينَ!.

<sup>(</sup>١) اعلَم –وَفَقَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ– أَنَّ المُتَقَرِّرَ عِندَ الأَئمَّةِ أَنَّ الحَلِفَ بِغَيرِ اللهِ تَعَالَى شِركٌ أَصغَرُ، وقَد يَكُونُ شِركاً أَكبَرُ بِحَسبِ قَائلِهِ ومَقصَدِهِ.

وأَمَّا كَلامُ المُصَنِّفِ الَّذِي في التَّطهِيرِ، فَسِيَاقُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ الحَلِفُ الَّذِي قَارَنَهُ تَعظِيمٌ كَتَعظِيم الله تَعَالَى، وهُوَ شِركٌ أَكبَرُ.

وبَسطُ الكَلَامِ عَلَى المَسأَلَةِ في «الشَّرح».

<sup>(</sup>٢) مِن حَدِيْثِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- عِندَ البُخَارِيِّ ( ١٣٩٩ و١٤٥٧ و ٦٩٢٤ و٥٨٥)، ومُسلِم كِتَابِ «الإِيمَانِ» البَاب (٧).

ومِن حَّدِيْثِ أَبِي هُرَيرَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، ومِن حَدِيْثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، انفَرَدَ بِهِمَا مُسلِمٌ كتابَ «الإيهان» البَابِ (٧).

ومِن حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرً- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ ( ٢٥) ومُسلِمٌ كِتَابَ «الإِيمَانِ» البَاب (٣٩).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، و(ح)، ولَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ ( ٢٦٦٩ و ٦٨٧٢)، ومُسلِمٌ « كتابَ الإيمَان» البَابَ ( ٣٩).

قُلتُ: قَد قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-«إِلَّا بِحِقِّهَا»، وحَقُّهَا إِفرَادُ [الإِلْهَيَّةِ] ('`، والعُبُودِيَّةِ للهُ تَعَالَى.

والقُبُورِيُّونَ لَمْ يُفرِدُوا [هَذِهِ] (العِبَادَةَ، فلَمْ تَنْفَعْهُم كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ؛ فَإِنَّهَا لا تَنفَعُ إلَّا مَعَ الْتِزَامِ مَعنَاهَا، [كَمَا] الْمَيْعُ اليَهُودَ قَولُهَا لإِنكَارِهِم بَعضَ الأَنبِيَاءِ (ال

وكَذَلِكَ مَن جَعَلَ غَيرَ مَن أَرسَلَهُ اللهُ نَبِيًّا، لَمْ تَنْفَعُهُ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ بَنِي حَنِيفَةَ كَانُوا يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ويُصَلُّونَ؛ ولَكِنَّهُم (٥) قَالُوا: إِنَّ مُسَيلِمَةَ نَبِيٌّ؛ فَقَاتَلَهُمْ الصَّحَابَةُ، وسَبَوهُم.

فَكَيفَ بِمَن يَجِعَلُ لِلوَلِيِّ خَاصَّةَ الإِلْهِيَّةِ، ويُنَادِيهِ [لِلْمُهِيَّاتِ] (''؟.

وهَذَا أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ (''- حَـرَّقَ أَصحَابَ عَبدِاللهِ بنِ سَبَأ، وكَانُـوا يَقُولُـونَ: «لا إلَـة إِلَّا اللهُ، مُحَــمَّدٌ رَسُــولُ الله»،

<sup>(</sup>١) كَذَا (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح)، ووَقَعَ في الأَصلِ: [الأُلُوهِيَّةِ]، ولا ضَيرَ!.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[ولَم يَنفَعُ].

 <sup>(</sup>٤) هَذَا لا يُعَارِضُ مَا قَرَّرَهُ مِن مَذَهَبِهِ في كُفرِ القُبُورِيِّينَ كُفرًا أَصلِيًّا، فَذَاكَ بِاعتِبَارِ النَّشئَةِ، وهَذَا بِاعتِبَارِ مَن كَانَ كَافرًا؛ فَأَسلَمَ، فَهُوَ عَلَى الظَّاهِرِ، فَتَأَمَّلْ، واللهُ أَعلَمُ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[ولَكِنْ].

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ص)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ك)، و(ح):[لِلْمُلِمَّاتِ].

 <sup>(</sup>٧) كَذَا في الأَصلِ، و(ص)، ووَقَعَ في (ع): [-كَرَّمَ اللهُ وَجهَهُ، ورِضِيَ اللهُ عَنهُ-]، وفي (ك): [-عَلَيهِ السَّلامُ-]، والعُمدَةُ مَافِي الأَصلِ، والنُسَّاخُ في بِلَادِ التَّشَيُّعِ يَتَصَرَّفُونَ في هَذَا، بَلْ وَصَلَ الأَمرُ بِبَعضِهِم أَنْ يَلعَنَ مُعَاوِيَةَ خَالَ المُؤمِنِينَ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- عِندَ ذِكرِهِ، كَمَا في بَعضِ خَطُوطَاتِ «ثَمَرَاتِ النَّظَرِ» لِلمُصَنِّفِ، فَعَلَيكَ مِهَذَا التَّنبِيهِ؛ فَإِنَّهُ نَافِعُكَ!.

ولَكِنْ `` غَلَوْ فِي عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - ``، واعتَقَدُوا فِيهِ مَا يَعتَقِدُ القُبُورِيُّونَ، وأَشبَاهُهُمْ.

بَلْ عَاقَبَهُم عُقُوبَةً لَمْ يُعَاقِبْ بِهَا أَحَدًا مِن العُصَاةِ، فَإِنَّهُ حَفَرَ لَـهُم الحفَائرَ، وأَجَجَ لَـهُم نَارًا، وأَلقَاهُم فِيهَا، وقَالَ:

لَـٰ يَّا رَأَيْتُ الأَمْرَ أَمْراً مُنْكَرًا أَجَجْتُ نَـادِي ودَعَـوتُ قَنْـبَرَا

وقَالَ الشَّاعِرُ فِي عَصرِهِ:

لِستَرْمِ بِيَ المَنِيَّــةُ حَيْــتَ ثُ شَــاءَتْ إِذَا لَمْ تَــــرْمِ بِيْ فِي الْحُفـــرَتَينِ إِذَا لَمْ تَـــرْمِ بِيْ فِي الْحُفــرَتَينِ إِذَا مَــا أَجَجُــوا فِــيهِنَّ نَــارًا رَأَيــتُ المَــوتَ نَقــدًا خَــيرَ دَيــنِ!

والقِصَّةُ فِي «فَتْحِ البَارِي» (")، وغَيرِهِ مِن كُتُبِ الحَدِيثِ، والسِّيرِ.

وقَد وَقَعَ إِجَمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ مَن أَنكَرَ البَعْثَ كَفَرَ، وقُتِلَ، ولَوْ قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فكيفَ بِمَن يَجِعَلُ لله نِدًّا؟ .

فَإِنْ قُلتَ: قَد أَنَكَرَ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّم – عَلَى أُسَامَةَ قَتْلَهُ لَمِن قَالَ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَمَا هُو مَعرُوفٌ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ، والسِّيرَةِ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[ولَكِنَّهُم].

<sup>(</sup>٢) فِي (ع):[-كَرَّمَ اللهُ وَجهَهُ-]!.

<sup>(</sup>٣) ( ٢١/ ٣٣٨ ط/ دارَ السَّلامِ) ذَكَرَ بَعضَ طُرُقِهَا، ثُمَّ قَالَ: «وهَذَا سَنَدُهُ حَسَنُ».

وقَد جَاءَ فِي "صَحِيحِ البُخَارِيِّ" (٣٠١٧) عَن عِكرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا -رَضِيَ اللهُ عَنهُ- حَرَّقَ قَومًا؛ فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَو كُنتُ أَنَا لَمَ أُحَرِّقهُم؛ لأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-قَالَ: «لا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ»؛ ولَقَتَلتُهُم كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-: «مَن بَدَّلَ دِينِهِ؛ فَاقتُلُوهُ».

فَبَانَ أَنَّ فِعلَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ- اجتِهَادٌ مِنهُ، أَرَادَ بِهِ إِيقَاعَ أَشَدِّ العُقُوبَةِ بِهَؤُلاءِ لِشَنَاعَةِ مَا ادَّعَوهُ، وفَظَاعَتِهِ!!، وانظُر «الشَّرح».

قُلْتُ: لا شَكَّ أَنَّ مَن قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» مِن الكُفَّارِ حُقِنَ دَمُهُ ومَالُهُ، حَتِّى يَتَبَيَّنَ مِنهُ مَا يُخَالفُ مَا قَالَه؛ ولِذَا أَنزَلَ اللهُ فِي قِصَّةِ ((أَنْحَكِّمِ بِنِ جَثَّامَةً) (() : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (اللهَ اللهَ يَعَالَى بِالتَّنَّبُتِ فِي

وإِثْبَاتُهَا لَا بُدَّ مِنهُ، واللهُ أَعلَمُ.

## (٣) - حَسَنٌ لِغَيرِهِ-

أَخرَجَهُ أَحَدُ (٦/ ١) من حَدِيْثِ عَبدِالله بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ، قَالَ: «بَعَثَنَا رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - إِلَى إِضَم [وهُو وَادٍ دُونَ المَدِينَةِ]؛ فَخَرَجتُ فِي نَفَرٍ مِن المُسلِمِينَ فِيهِم أَبُوقَتَادَةَ الحَارِثُ بْنُ رِبعِي، ومُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةَ بْنِ قَيسٍ، فَخَرِجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَطنِ إِضَمٍ مَرَّ بِنَا مَلَمَ عَلَينَا، فَأَمسَكنَا عَنهُ، عَامرٌ الأَسْجَعِيُّ عَلَى قُعُودٍ لَهُ مُتَّبعٌ، ووَطبٌ مِن لَبَنِ، فَلَيَّا مَرَّ بِنَا سَلَّمَ عَلَينَا، فَأَمسَكنَا عَنهُ، عَامرٌ الأَسْجَعِيُّ عَلَى قُعُودٍ لَهُ مُتَّبعٌ، ووَطبٌ مِن لَبَنِ، فَلَيَّا مَرَّ بِنَا سَلَّمَ عَلَينَا، فَأَمسَكنَا عَنهُ، وحَمَلَ عَلَيهِ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةَ، فَقَتَلَهُ بِشَيءٍ كَانَ بَينَهُ وبَينَهُ، وأَخَذَ بَعِيرَهُ، ومَتِيعَهُ، فَلَمَّا قَدِمنَا عَلَى وحَمَلَ عَلَيهِ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةَ، فَقَتَلَهُ بِشَيءٍ كَانَ بَينَهُ وبَينَهُ، وأَخَذَ بَعِيرَهُ، ومَتِيعَهُ، فَلَمَّا قَدِمنَا عَلَى وحَمَلَ عَلَيهِ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةً، فَقَتَلَهُ بِشَيءٍ كَانَ بَينَهُ وبَينَهُ، وأَخَذَ بَعِيرَهُ، ومَتِيعَهُ، فَلَمَّا قَدِمنَا عَلَى رَسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ -، وأَخبَرَنَاهُ الخَبَرَ نَزَلَ فِينَا القُرآنُ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ وَمُولُوا لَمِنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ = آمَنُوا إِذَا ضَرَبْنُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لَمِنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ =

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأصلِ، و(ع)، و(ك)، وَتَحَرَّفَتْ وإنْ شِئْتَ قُل:تَصَحَّفَتْ فِي (ص)، و(ح) إِلَى: [قِصَّتِهِ] !، وأَثْبَتَ هَذَا أُخُونَا مُحُمَّدُ بنُ قَائدٍ وَفَقَهُ اللهُ فَي طَبَعَتِهِ! (ص٨٩)، وهُوَ مَوجُودٌ عَلَى الصَّوَابِ فِي ثَلَاثِ نُسَخٍ عِندَهُ - لَو رَاجَعَهَا -، وهِيَ: (ك)، و(ق)، و(ش)، بَل في كَثِيرٍ مِن المَطبُوعَاتِ!.

وَجَرَّ هَذَا الْحَطَأَ أَخَانَا- وَقَقَهُ اللهُ- إِلَى أَن يُعَلِّقَ!؛ فَيَقُولُ - فِي الْهَامِشِ-:[لَمَ يَثَبُتْ أَنَّ الآيَةَ نَزَلَت فِي أُسَامَةَ بِنِ زَيدٍ]!.

<sup>(</sup>٢) لَيسَ في الأَصلِ، ولا(ع)، ولا(ص)، ولا(ح)، ولا(ك)، وهِيَ ثَابِتَةٌ في بَعضِ الطَّبَعَاتِ القَدِيمَةِ للكِتَابِ كَطَبَعَةِ الشَّيخِ مُحَمَّدِ عَبدِالمُنعِمِ الحَفَاجِيِّ (ص ٤٠/ ط/ الأُولَى١٣٧٣)، وكَطَبَعَةِ الشَّيخِ إسمَاعِيلَ الأَنصَارِيِّ، وهِيَ طَبَعَةُ رِئاسَةِ البُّحُوثِ العِلمِيَّةِ والإِفتَاءِ، وكَطَبَعَةِ الإِنتَاءِ، وكَطَبَعَةِ اللَّرِيَانِيِّ، وهِيَ طَبَعَةُ وزَارَةِ الثَّقَافَةِ اليَمَنِيَةِ، وغَيرِهَا.

شَأْنِ مَن قَالَ كَلِمَةَ التَّوحِيدِ؛ فَإِنْ تَبَيَّنَ الْتِزَامُهُ لِمَعْنَاهَا كَانَ لَهُ مَا لِلْمُسلِمِينَ، وعَلَيهِ مَا عَلَيهِم.

وإِنْ تَبَيَّنَ خِلافُهُ، لَمْ يُحقَنْ دَمُهُ، ومَالُهُ، بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ.

وهَكَذَا كُلُّ مَن أَظهَرَ التَّوحِيدَ، وَجَبَ الكَفُّ عَنهُ إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ مِنهُ مَا يُخَالفُ ذَلكَ؛ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَمَ تَنفَعهُ هَذِهِ الكَلِمَةُ بِمُجَرَّدِهَا.

ولِذَلكَ لَمْ تَنْفَعْ الْيَهُودَ، ولا نَفَعَتِ الْحَوَارِجَ مَعَ مَا انْضَمَّ إِلَيهَا مِن العِبَادَةِ، الَّتِي يَحتَقِرُ الصَّحَابَةُ عِبَادَتَهُم إِلَى جَنْبِهَا، بَلْ أَمَرَ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-

عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: ٩٤]».

وأَخرَجَهُ ابْنُ الجَارُودِ (٧٧٧)، وابْنُ جَرِيرٍ في «تَفسِيرِهِ» ( ٧/ ٣٥٣–٣٥٥)، والبَيهَقِيُّ في «الدَّلائل» ( ٤/ ٣٠٥–٣٠٦).

قَالَ شَيخُنَا - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في «الصَّحِيحِ المُسنَدِ مِن أَسبَابِ النَّزُولِ» ( ص٨٦): «والحَدِيْثُ حَسَنٌ لِغَيرِهِ، فِيهِ القَعقَاعُ بْنُ أَبِي حَدرَدِ، قَالَ البُخَارِيُّ: لَهُ صُحبَةٌ، ولَم يَأْتِ بِبُرهَانٍ، ونفَى صُحبَتَهُ ابْنُ عَسَاكِرٍ كَمَا في تَعجِيلِ المَنفَعَةِ، وقَد رَوَى عَنهُ اثنَانِ، ولَم يُوثِّقهُ مُعتَبَرٌ، فعَلَى هَذَا فهُوَ مَستُورُ الحَالِ، يَصلُحُ في الشَّوَاهِدِ والمُتَابَعَاتِ» انتَهَى.

وَجَاءَ فِي «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» (٤٥٩١) \_ واللَّفظُ لَهُ -، ومُسلِمٌ فِي كِتَابِ «التَّفسِيرِ» (٧٥٤٨ - - ٦٠٢٥) من حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ-: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ؛ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غُنَيْمَتُهُ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ».

واستَظهَرَ الحَافظُ ابْنُ حَجرٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ، وأَنَّهُ لا مَانعَ مِن نُزُولِ الآيَةِ فِيهِمَا، وهُوَ كَمَا قَالَ، واللهُ أَعلَمُ، وانظُر: «الفَتحَ» ( ٣٢٦/٨ ط/ دار السَّلام». بِقَتْلِهِم، وقَالَ: «لَئَنْ أَدرَكَتُهُم لأَقتُلَنَّهُم قَتلَ عَادٍ» (()، وذَلكَ لَـَمَّا خَالَفُوا بَعضَ الشَّرِيعَةِ، وكَانُوا شَرَّ الْقَتْلَى، تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، كَمَا ثَبَتَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ (").

(١) أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٣٤٤ و٧٤٣٢)، ومُسلِمٌ كتَابَ «الزَّكَاةِ»، (البَابَ/ ٤٧ ـ ذِكرُ الحَوَارجِ وصِفَاتِهِم)، من حَدِيْثِ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، وهُوَ حَدِيْثٌ طَوِيلٌ، وفي لَفظٍ لَهُمَّا: «قَتْلَ تُمُودٍ» عِندَ البُخَارِيِّ (٤٣٥١)، ومُسلِم البَابَ السَّابِقَ.

(٢) كَحَدِيْثِ أَبِي أُمَامَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ رَأَى رُؤُوسًا مَنصُوبَةً عَلَى دَرَجِ مَسجِدِ دِمِشْقَ، فَقَالَ أَبُوأُمَامَةَ: «كِلَابُ النَّارِ، شَرُّ قَتلَى تَحت أَدِيمِ السَّمَاءِ، خَيرُ قَتلَى مَن قَتلُوهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وَبُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾ [ آل عمران: ١٠١]، قَالَ أَبُو غَالِبٍ: قُلتُ لأَبِي أُمَامَةَ: أَنتَ سَمِعتَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ -؟ قَالَ: لَو لَمَ أَسمَعهُ إِلَّا مَرَّةً، أَو مَرَّتَينِ، أَو ثَلَاثًا، أَو أَربَعًا، حَتَى عَدَّ سَبِعًا، مَاحَدَّنْتُكُمُوهُ».

أَخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (٣٠٠٠) وقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وأَخرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (١٧٦)، والحَدِيْثُ حَسَّنَهُ مُحُدِّثُ الْعَصرِ، وشَيخُنَا الْمُحَدِّثُ أَبُو عَبدِالرَّحَنِ الوَادِعيُّ في «الجَامِعِ الصَّحِيحِ» (٣/ ٤٨٠ – ٤٨٤).

وفي سَنَدِهِ أَبُو غَالِبٍ، واسمُهُ: حَزَوَّرٌ، قَالَ ابْنُ مَعِينِ: صَالِحُ الحَدِيثِ، وقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيسَ بِالْقَوِيِّ، وقَالَ النَّسَائيُّ: ضَعِيفٌ، وضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وابْنُ سَعدٍ، ووَثَقَهُ الدَّارَقُطنِيُّ، وفي رِوَايَةِ البَرَقَائيِّ قَالَ: يُعتَبَرُ بِهِ، وقَالَ ابْن عَدِيِّ: «وأَبُو غَالِبٍ قَد رَوَى عَن أَبِي أُمَمَةَ حَدِيْثَ رَوَايَةِ البَرَقَائِيِّ قَلْ رَوَى عَن أَبِي أُمَمَةَ حَدِيْثَ الْحَوَارِجِ بِطُولِهِ، ورَوَى عَنهُ جَمَاعَةٌ مِن الأَئمَّةِ، وغيرِ الأَئمَّةِ، وَهُوَ حَدِيْثُ مَعرُوفٌ بِهِ، ولأَبِي غَيرُ مَا ذَكَرتُ مِن الحَدِيثِ، ولمَ أَرَ فِي أَحَادِيثِهِ حَدِيثًا مُنكَرًا جِدًّا، وأَرجُو أَنَّهُ لا بَأْسَ عَلَابٍ غَيرُ مَا ذَكَرتُ مِن الحَدِيثِ، ولمَ أَرَ فِي أَحَادِيثِهِ حَدِيثًا مُنكَرًا جِدًّا، وأَرجُو أَنَّه لا بَأْسَ بِهِ» انتَهَى (٣/ ٨٩٨).

قُلتُ: حَتُّ أَبِي غَالِبٍ أَنْ يُستَشْهَدَ بِحَدِيثِهِ، ولحَدِيثِهِ شَوَاهِدُ، مِنهَا:

١ - حَدِيْثُ أَبِي ذَرٌ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ -:
 "إِنَّ بَعدِي مِن أُمَّتِي، أَو سَيَكُونُ بَعدِي مِن أُمَّتِي قَومٌ يَقرَءُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِزُ حَلاقِيمَهُم، =

فَثَبَتَ أَنَّ مُجَرَّدَ قُولِ كَلِمَةِ التَّوحِيدِ، غَيرُ مَانعٍ مِن ثُبُوتِ شِركِ مَن قَالَهَا لارتِكَابِهِ مَا يُخَالِفُهَا مِن عِبَادَةِ غَيرِ الله.

فَإِنْ قُلْتَ: القُّبُورِيُّونَ وغَيرُهُم مِن الَّذِينَ يَعتَقِدُونَ فِي فَسَقَةِ النَّاسِ، وجُهَّالهِم مِن الأَحيَاءِ، يَقُولُونَ : نَحنُ لا نَعبُدُ هَؤُلاءِ، ولا نَعبُدُ إِلَّا اللهَ وَحدَهُ، ولا نُصَلِّي لَهُم، ولا نَصُومُ، ولا نَحبُدُ ولا نَحبُدُ إِلَّا اللهَ وَحدَهُ، ولا نُصَلِّي لَهُم، ولا نَصُومُ، ولا نَحبُّ.

قُلتُ: هَذَا جَهلٌ بِمَعنَى العِبَادَةِ، فَإِنَّهَا لَيسَتْ مُنحَصِرَةً فِي مَا ذَكَرتَ، بَلْ رَأْسُهَا وأَسَاسُها الاعتِقَادُ، وقَد حَصَلَ فِي قُلُوبِهِم ذَلِكَ، بَلْ يُسَمُّونَهُ مُعْتَقِدًا، ويَصنَعُونَ لَهُ مَا

يَخْرُجُونَ مِن الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهمُ مِن الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيهِ، هُم شَرُّ الحَلقِ والحَلِيقَةِ»
 أخرَجَهُ مُسلِمٌ في كِتَابِ «الزَّكَاةِ» (الباب/ ٤٩/ ح ٢٤٦٩ – ١٠٦٧).

٢- حَدِيْثُ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ - ذَكَرَ قَومًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ، يَخَرُجُونَ فِي فُرقَةِ النَّاسِ سِيهَاهُم التَّحَالُقُ، قَالَ: «هُمْ شَرُّ الحَلقِ، أو مِن شَرِّ الحَلقِ، أو مِن شَرِّ الحَلقِ، يَقتُلُهُم أَدنَى الطَّائفَتَينِ إِلَى الحَقِّ» أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في كِتَابِ «الزَّكَاةِ» (البَابَ/ ٤٧/ ح الحَلقِ، يَقتُلُهُم أَدنَى الطَّائفَتَينِ إِلَى الحَقِّ» أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في كِتَابِ «الزَّكَاةِ» (البَابَ/ ٤٧/ ح

٣- حَدِيْثُ عَبدِالله بْنِ أَبِي أُوفَى - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - حَدَّثَنَا رَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى آلِهِ وَسَلَّمَ -: «أَنَهُم كِلَابُ النَّارِ» أَخرَجَهُ أَحَدُ (٤/ ٣٨٢)، وهُوَ حَدِيْتٌ حَسَنٌ، حَسَّنَهُ شَيخُنَا في «الجَامِع الصَّحِيح» (٣/ ٤٧٩ - ٤٨٠).

٤ - حَدِّيْثُ عَبدِالله بْنِ أَبِي أُوفَى - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - سَمِعتُ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلى اللهِ عَلَيهِ وعَلَى اللهُ عَبدُ عَبدُ عَبدُ عَبدُ اللهِ عَلَيهِ وعَلَى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى اللهُ عَبدُ اللهِ وسَلَّمَ - يَقُولُ: «طُوبَى لَمِن قَتلَهُم وقَتلُوهُ» أَخرَجَهُ أَحمَدُ (٤/ ٣٥٧)، وحَسَّنَهُ شَيخُنا (٤٨٠/٣)

٥ - حَدِيْثُ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيم عَن أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - بنَحوِ حَدِيْثِ أَبِي غَالِبٍ عَنهُ، إِلَّا أَمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - بنَحوِ حَدِيْثِ أَبِي غَالِبٍ عَنهُ، إِلَّا ثَلَهُ، وَبِهَذَا كُلِّه، وَاللهُ أَعلَمُ انتَهَى، وَبِهَذَا كُلِّه، فَالحَدِيْثُ حَسَنٌ، بَل صَحِيحٌ.
 فَالحَدِیْثُ حَسَنٌ، بَل صَحِیحٌ.

سَمِعتَهُ مِمَّا تَفَرَّعَ عَن الاعتِقَادِ مِن دُعَائهِم، ونِدَائهِم، والتَّوسُّلِ بِهِم، والاستِغَاثَةِ، والاستِغَاثَةِ، والاستِعَانَةِ، والحَلِفِ، والنَّذْر، وغيرِ ذَلكَ.

وقَد ذَكرَ العُلَماءُ أَنَّ مَن تَزَيَّا بِزِيِّ الكُفَّارِ صَارَ كَافِراً ()، ومَن تَكَلَّمَ بكَلِمَةِ الكُفرِ صَارَ كَافِراً، فكَيفَ بِمَن بَلَغَ هَذِه الرُّتبَةَ اعتِقَادًا، وقَولاً، وفِعلاً ؟.

فَإِنْ قُلتَ: هَذِه النُّذُورُ والنَّحَائرُ مَا حُكمُهَا؟.

قُلتُ: قَد عَلِمَ كُلُّ عَاقِلٍ أَنَّ الأَمْوَالَ عَزِيزَةٌ عِندَ أَهلِهَا، يَسعَونَ فِي جَمعِهَا، ولَوْ فَلرَبَكَابِ كُلِّ مَعْصِيَةٍ، ويَقطَعُونَ الفَيَافِي، مِن أَدْنَى الأَرضِ والأقَاصِيَ، فَلا يَبْذُلُ أَحَدٌ مِن مَالِهِ شَيئًا إِلَّا [مُعتَقِدًا] (اللَّهُ بِلْبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) هَذِهِ المَسأَلَةُ لَهَا قُيُودٌ ثَلَاثَةٌ:

**الأَوَّلُ**: أَنْ يَكُونَ اللَّبَاسُ مِن خَصَائصِهِم، وشَعَائرِ دِينِهِم كَأَلْبِسَةِ الرُّهبَانِ، وشَدِّ الزُّنَّارِ، ونَحوِ ذَلكَ.

الثَّانِي: أَن يَعلَمَ أَنَّ هَذَا دَالٌ عَلَى الرِّضَى بِدِينِهِم، ومَحَبَّتِهِ، والانتِسَابِ إِلَيهِم، وتَوَلِّيهِم، ونَحوِ ذَلكَ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَقْصِدَ ذَلِكَ.

فَبِهَذِهِ القُيُودِ يَصِيرُ مَن لَبِسَ زِيَّ الكُفَّارِ كَافِرًا.

فَإِنْ كَانَ لَيسَ مِن خَصَائصِهِم، وشَعَائرِ دِينِهِم، كَلِبَاسِ الإِفرِنجِ؛ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ، لِلتَّشَبُّهِ بِهِم!. وبَسطُ المَسأَلَةِ في «الشَّرح».

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ع)، و(ح)، و(ك)، ووَقَعَ فِي (ص): [لِطَلبِ]!.

دِرهَمًا، فَإِنَّ الأَمْوَالَ عَزِيزَةٌ أَ عِندَ أَهلِهَا؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا يَسْأَلْكُمْ أَمُوالَكُمْ \* إِنْ يَسْأَلْكُمُ وَاللَّهُ مُوَالَكُمْ \* إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴾ [عمد:٣٦–٣٧].

فَالْوَاجِبُ تَعرِيفُ مَن أَخرَجَ النَّذرَ بِأَنَّهُ إِضَاعَةٌ لِمَالِه، وأَنَّهُ لا يَنفَعُهُ مَا يُخرِجُهُ، ولا يَدفَعُ عَنهُ ضَرَرًا، وقَد قَالَ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وَسَلَّمَ–: ﴿ إِنَّ النَّذْرَ لا يَأْتِي بِخَيرٍ، وإِنَّمَا يُستَخْرَجُ بِهِ [مِن] (البَخِيلِ (اللهِ عَلَيهِ وَيَجِبُ رَدُّهُ إِلَيهِ.

وفي البَابِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - عَن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - قَالَ:

«لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذَرُ بِشَيءٍ لَمَ يَكُن قُدِّرَ لَهُ، ولَكَنْ يُلقِيهِ النَّذَرُ إِلَى القَدَرِ قَد قُدِّرَ لَهُ، فَيَستَخرِجُ

اللهُ بِهِ مِن البَخِيلِ، فَيُؤتِيْ عَلَيهِ مَا لَمَ يَكُن يُؤتِيْ عَلَيهِ مِن قَبِلُ» أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ اللهُ بِهِ مِن البَخِيلِ، فَيُؤتِيْ عَلَيهِ مَا لَمَ يَكُن يُؤتِيْ عَلَيهِ مِن قَبلُ» أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (١٤) وفي لفظٍ لِمُسلِمٍ: «لا (٢٦)، وفي لفظٍ لِمُسلِمٍ: «لا تَنذُرُوا».

وهَذِهِ الأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى حُرِمَةِ ابتِدَاءِ النَّذرِ، ووُجُوبِ الوَفَاءِ بِهِ!؛ وهَذِهِ المَساَلَةُ مِن أَغمَضِ المَسَائلِ، ومِن غَرَائبِ العِلمِ كَمَا قَالَ الخَطَّابِيُّ، وبَسطُ المَقَالِ بِمَا تَقَرُّ بِهِ عَينُكُ – طَالِبَ الرَّشَادِ – المَسَائلِ، ومِن غَرَائبِ العِلمِ كَمَا قَالَ الخَطَّابِيُّ، وبَسطُ المَقَالِ بِمَا تَقَرُّ بِهِ عَينُكُ – طَالِبَ الرَّشَادِ – في «الشَّرِج»، واللهُ المُوفِّقُ والهَادِيْ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأصلِ، و(ص)، و(ح)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ك): [أَعَزُّ شَيءٍ].

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [مَالً].

<sup>(</sup>٣) أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٠٨ و ٢٦٩ و ٢٦٩ و ٢٦٩ و مُسلِمٌ كِتَابَ «الأَيَانِ والنَّذُورِ» البَابَ (٢)، ولَفظُ الكِتَابِ قَرِيبٌ مِن لَفظِهِ جِدًّا؛ عَن ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -، ولَفظُهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ - نَهَى عَن النَّذرِ، وقَالَ: إِنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيرٍ، وإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ»، وفي لَفظٍ لِلبُخَارِيِّ (٢٦٠٨): «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ - عَن النَّذر، وقَالَ: إِنَّهُ لا يَرُدُ شَيئًا، وإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ»، ولُمِسلِم «الشَّحِيحُ»، وفي لَفظِ النَّذر، وقَالَ: إِنَّهُ لا يَرُدُ شَيئًا، ولا يُؤخِّرُهُ، وإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ»، وأخرَجَهُ البُخَارِيُّ لَمُسلِم: «النَّذرُ لا يُقَدِّمُ شَيئًا، ولا يُؤخِّرُهُ، وإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ»، وأخرَجَهُ البُخَارِيُّ لَمُسلِم: «النَّذرُ لا يُقَدِّمُ شَيئًا، ولا يُؤخِّرُهُ، وإِنَّمَا يُستَخرَجُ بِهِ مِن البَخِيلِ»، وأخرَجَهُ البُخَارِيُّ لَمُ اللهُ عليهِ وعلى اللهِ وسَلَّمَ - يَنهَى عَن النَّذرِ».

وأمَّا القَابِضُ لِلنَّذرِ؛ فَإِنَّهُ حَرَامٌ عَلَيهِ قَبضُهُ؛ لأَنَّهُ أَكُلٌ لِمَالِ النَّاذِرِ بِالبَاطِلِ، لا فِي مُقَابَلَةِ شَيءٍ، وقَد قَالَ تَعَالَى ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة:١٨٨]، ولأَنَّهُ تَقرِيرٌ لِلنَّاذِرِ عَلَى شِرْكِهِ، وقُبْحِ اعتِقَادِهِ، ورِضَاهُ بِذَلِكَ، ولا يَخفَى حُكمُ الرَّاضِي بَقرِيرٌ لِلنَّاذِرِ عَلَى شِرْكِهِ، وقُبْحِ اعتِقَادِهِ، ورِضَاهُ بِذَلِكَ، ولا يَخفَى حُكمُ الرَّاضِي بِالشَّرِكِ [ ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ الآية ] [النساء: ٤٨] ()؛ فَهُو مِثْلُ حُلُوانِ الكَاهِنِ، ومَهْرِ البَغِيِّ؛ ولأنَّهُ تَدلِيسٌ عَلَى النَّاذِرِ، وإِيهَامٌ لَهُ أَنَّ الوَلِيَّ يَنفَعُهُ ويَضُرُّهُ.

فَأَيُّ تَقرِيرٍ لِمُنكَرٍ أَعظَمُ مِن قَبضِ النَّذرِ عَلَى الَمُنتِ؟، وأَيُّ تَدلِيسٍ أَعظَمُ؟، وأَيُّ رِضَىً بِالْمَعصِيَةِ العُظْمَى أَبلَغُ مِن هَذا؟، وأيُّ تَصيِيرٍ لِلْمُنكَرِ مَعرُوفًا أَعجَبُ مِن هَذا؟.

ومَا كَانَت النَّذُورُ للأَصنَام والأَوثَانِ إِلَّا عَلَى هَذَا الأُسلُوبِ، يَعتَقِدُ النَّاذِرُ جَلبَ النَّفع [مِن] الصَّنَمِ، ودَفعَ الضَّرِ، فَيَنْذُرُ لَهُ جُزْءً مِن مَالِهِ، ويُقَاسِمُهُ فِي غَلاَّتِ النَّفعِ [مِن] الصَّنَمِ، ودَفعَ الضَّرَرِ، فَيَنْذُرُ لَهُ جُزْءً مِن مَالِهِ، ويُقاسِمُهُ فِي غَلاَّتِ أَطيَانِهِ، ويأتِي بِهِ إِلَى سَدَنَةِ الأَصنَامِ، فَيَقبِضُونَهُ مِنهُ، ويُوهِمُونَهُ أَحَقِيَّةَ أَ عَقِيدَتِهِ، أَطيَانِهِ، ويأتِي بِعَثَ وكَذَلكَ يَأْتِي بِنَحِيرَتِهِ، فَيَنْحَرُهَا بِبَابِ [بَيْتِ] الصَّنَمِ، وهَذِه الأَفعَالُ هِيَ الَّتِي بَعَثَ اللهُ الرُّسُلُ؛ لإِزَالَتِهَا، [وإِمُحَائهَا] أَ، وإِثْلافِهَا، والنَّهي عَنهَا.

فَإِنْ قُلتَ: إِنَّ النَّاذِرَ قَد يُدرِكُ النَّفعَ، ودَفعَ الضَّرَرِ بِسَبِبِ إخرَاجِهِ للنَّذرِ، وبَذلِهِ!.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأصلِ.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك)، وفي الأصلِ: [في].

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ح)، و(ك): [حَقِيقَة].

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح).

<sup>(</sup>٥)كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [وإِحرَاقِهَا].

قُلتُ: كَذِلكَ الأصنَامُ، قَد يُدْرَكُ مِنهَا مَا هُوَ أَبلَغُ مِن هَذا، وهُوَ الخِطَابُ مِن جَوفِهَا، والإخبَارُ بِبَعضِ مَا يَكتُمُهُ الإنسَانُ؛ فَإِنْ كَانَ هَذا دَلِيلاً عَلَى حَقِّيَّةِ القُبُورِ، وصِحَّةِ الاعتِقَادِ فِيهَا؛ فَليَكُنْ دَلِيلاً عَلَى حَقِّيَّةٍ (١) الأَصنَام.

وهَذَا هَدْمٌ للإِسلامِ، وتَشْيِيدٌ لأَركَانِ الأَصنَامِ.

والتَّحْقِيقُ أَنَّ لإبلِيسَ وجُنُودِهِ مِن الجِنِّ والإِنْسِ،أَعظَمُ العِنَايَةِ فِي إضْلالِ العِبَادِ، وقَد مَكَّنَ الله إبلِيسَ مِن الدُّخُولِ [فِي] الأَبدَانِ، والوَسْوَسَةِ فِي الصُّدُورِ، والْتِقَامِ القَلبِ بِخُرطُومِهِ.

فَكَذَلِكَ يَدخُلُ أَجوَافَ الأَصنَامِ، ويُلْقِي الكَلامَ فِي أَسْمَاعِ [الأقوَامِ] ".

ومِثْلُهُ يَصِنَعُهُ فِي [أَهْلِ]'' عَقَائِدِ القُبُورِيِّينَ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَد أَذِنَ لَهُ أَنْ يَجلِبَ بِخَيلِهِ ورَجِلِهِ عَلَى بَنِي آدَمَ، وأَنْ يُشَارِكَهُم فِي الأموَالِ والأُولادِ.

وثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ [الصَّحِيحَةِ] (الشَّيطَانَ يَسْتَرِقُ السَّمْعَ بِالأَمْرِ الَّذِي كُنْدُونَ الشَّيطَانَ يَسْتَرِقُ السَّمْعَ بِالأَمْرِ الَّذِي يُحْدِثُهُ اللهُ، فَيُلْقِيهِ إِلَى الكُهَّانِ – وهُم الَّذِينَ يُخبِرُونَ بِالمُغَيَّبَاتِ – ويَزِيدُونَ فِيهَا يُلقِيهِ الشَّيطَانُ مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِائةَ كَذِبَةٍ (اللهَ الشَّيطَانُ مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِائةَ كَذِبَةٍ (اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١)كَذَا في الأصلِ، و(ع)، و(ص)، و(ك)، ووَقَعَ في (ح): [حَقِيقَة].

<sup>(</sup>٢)كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح):[إِلَى].

<sup>(</sup>٣)كَذَا في الأصلِ، ووَقَعَ في (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح):[الأَفْدَامِ].

<sup>(</sup>٤)زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأصلِ.

<sup>(</sup>٦) كَذَا في الأصلِ، ووَقَعَ في (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح): [الشَّيَاطِينَ تَستَرِقُ...فَتُلقِيهِ..].

 <sup>(</sup>٧) جَاءَ هَذَا بِمَعنَاهُ مِن حَدِيْثِ عَائشَة - رَضِيَ اللهُ عَنهَا- عِندَ البُخَارِيِّ (٢١٠ و٣٢٨٨ و٢٨٨ ومُسلِم في كِتَابِ «الطِّبِّ» البَابَ (٢٠).

ويَقصِدُ شَيَاطِينُ الْجِنِّ شَيَاطِينَ الإِنْسِ مِن سَدَنَةِ القُبُورِيِّنَ، [وغيرهِم] "؛ فيَقُولُونَ [لِلْقُبُورِيِّينَ] ": إِنَّ الوَلِيَّ فَعَلَ وفَعَلَ، يُرَغِّبُونَهُم فِيهِ، ويُحَذِّرُونَهُم مِنهُ، وترَى فيَقُولُونَ [لِلْقُبُورِيِّينَ] في الْفَيْوَ العُمَّالِ الْعَامَّةُ مُلُوكَ الأَقطَارِ، [وَوُلَاةَ الأَمصَارِ] "، [مُعَزِّزِينَ] في لِذَلك؛ ويُولُونَ العُمَّالَ العَامَّةُ مُلُوكَ الأَقطَارِ، [وَوُلَاةَ الأَمصَارِ] فيهِ الظَّنَّ مِن عَالَمٍ، أو قَاضٍ، [أو مُفتٍ، أو لَتَبَضِ النَّذُورِ، وقد يَتَوَلَّاهَا مَن يُحسِنُونَ فِيهِ الظَّنَّ مِن عَالَمٍ، أو قَاضٍ، [أو مُفتٍ، أو شَيخ صُوفِيًّ ] "، فَيَتِمُّ التَّدلِيسُ لإبلِيسَ، وتَقَرُّ عَينُهُ بِهَذَا التَّلْبِيسِ.

أَفَإِنْ قُلْتَ: هَذَا أَمرٌ عَمَّ البِلادَ، واجْتَمَعَتْ عَلَيهِ سُكَّانُ الأَعْوَارِ، والأَنْجَادِ، وطَبَّقَ الأَرضَ شَرقًا، وغَربًا، ويَمنًا، وشَامًا، وجَنُوبًا، وعَدَنًا، بِحَيثُ لا بَلدَةَ مِن بِلادِ الأَرضَ شَرقًا، وغَربًا، ويَمنًاهِ وشَاهِدُ، وأَحيَاءٌ يَعتَقِدُونَ فِيهَا، ويُعظِّمُونَا، ويَنْذُرُونَ لَهَا، الإسلامِ؛ إلّا وفِيهَا قُبورٌ، ومَشَاهِدُ، وأَحيَاءٌ يَعتَقِدُونَ فِيهَا، ويُعظِّمُونَا، ويَنْذُرُونَ لَهَا، ويَجَوفُونَ بِهَاء القُبُورِ، ويُسْرِجُونَهَا، [ويُلْقُونَ عَلَيها ويَجتِفُونَ بِأَسْمَاتَهَا، ويَحْلِفُونَ بِهَا، ويَطُوفُونَ بِفِنَاءِ القُبُورِ، ويُسْرِجُونَهَا، [ويُلْقُونَ عَلَيها الأَورَادَ، والرَّيَاحِينَ، ويُلْبِسُونَهَا الثَيَابَ] "، ويَصنَعُونَ كُلَّ أَمْرٍ يَقدِرُونَ عَلَيهِ مِن الأَورَادَ، والرَّيَاحِينَ، ويُلْبِسُونَهَا الثَيابَ] في مَن عَليهِ مِن

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي (ك) زِيَادَةٌ هِيَ: [بِذَلكَ الزُّورِ والبُهتَانِ]، ولَيسَت مُعتَمَدة !؛ لِتَأْخُرِهَا، وثُبُوتِ الدَّسِّ فِيهَا؛ وتَفَرُّدِهَا - وإِنَّمَا وَافَقَهَا مَن فِي دَائرَتِهَا! -، ولِخِلَافِهَا الأُصُولَ القَدِيمَةَ، ومَعَ هَذَا اغتَرَّ بِهَا أَخُونَا مُحُمَّدُ بنُ قَائدٍ - وَفَقَهُ اللهُ - فِي طَبَعَتِهِ! (ص٩٧)؛ فَأُورَدَهَا مُخَالِفًا أَصلَهُ!، ونُسَخًا أُولَى بِهِ عَبَّنِ استَزَادَه!.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأصلِ، وَسَقَطَ مِن (ع)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأصلِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، (ح):[مُقَرِّرينَ].

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأصلِ.

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

العِبَادَةِ لَهَا، و[مَا فِي معنَاهَا مِن] التَّعظِيمِ، [والخُضُوعِ، والخُشُوعِ، والتَّذَلُّلِ، والاَقتِقَارِ إِلَيهَا] ...

بَلْ هَذِه مَسَاجِدُ الْمُسلِمِينَ غَالِبُهَا لا يَخْلُوا عَن قَبر، أَو قَرِيبٍ مِنهُ، أَو مَشهَدٍ، يَقصِدُهُ المُصَلُّونَ فِي أَوقَاتِ الصَّلاةِ، يَصنَعُونَ فِيهَا مَا ذُكِرَ، أَو بَعضٍ مَا ذُكِرَ.

ولا يَسَعُ عَقْلُ عَاقِلٍ أَنَّ هَذَا مُنكَرٌ يَبلُغُ إِلَى مَا ذَكَرتُ مِن الشَّنَاعَةِ، ويَسكُتُ عَلَيهِ عُلَمَاءُ الإسلام الَّذِينَ ثَبَتَتْ لَهُم الوَطْأَةُ فِي [جَمِيع] " جِهَاتِ " الدُّنْيَا.

قُلْتُ: إِنْ أَرَدْتَ الإِنصَافَ، وتَرَكْتَ مُتَابَعَةَ الأَسلَافِ، وعَرَفْتَ أَنَّ الحَقَّ مَا قَامَ عَلَيهِ الدَّلِيلُ، لا مَا اتَّفَقَ عَلَيهِ العَوَالِمُ جِيلاً بَعدَ جِيلٍ، وقَبِيلاً بَعدَ قَبِيلٍ، فاعْلَمْ أَنَّ هَذِه الأُمُورَ الَّتِي نُدَنْدِنُ حَولَ إِنكَارِهَا، ونَسْعَى فِي هَدمِ مَنَارِهَا، صَادِرَةٌ عَن العَامَّةِ الَّذِينَ الشَّمُهُم تَقلِيدُ الآبَاءِ بِلا دَلِيلٍ، ومُتَابَعَتُهُم لَهُم مِن غَيرِ فَرْقٍ بَيْنَ [دَنِيٍّ ومَثِيلٍ] ('') يَلْقَنُونَهُ فِي الطُّفُولِيَّةِ أَنْ يَنشأُ الوَاحِدُ فِيهِم فَيَجِدُ أَهلَ قَريَتِهِ، وأَصحَابِ [بَلْدَتِهِ] ('')، يُلَقِّنُونَهُ فِي الطُّفُولِيَّةِ أَنْ يَنشأُ الوَاحِدُ فِيهِم فَيَجِدُ أَهلَ قَريَةِهِ وأَصحَابِ [بَلْدَتِهِ] '')، يُلقَّنُونَهُ فِي الطُّفُولِيَّةِ أَنْ يَشَأُ الوَاحِدُ فِيهِم فَيَجِدُ أَهلَ قَريَاهُم يَنذُرُونَ عَلَيهِ، ويُعَظِّمُونَهُ، ويَرحَلُونَ بِهِ إِلَى مَحَلِّ يَرْبُونَ عَلَيهِ، ويُعَظِّمُونَهُ، ويَرحَلُونَ بِهِ إِلَى مَحَلِّ يَبْتِفَ بِاسْمِ مَن يَعتَقِدُونَهُ بِثُرَابِهِ، ويَجَعُلُونَهُ [طَائفًا] '' عَلَى قَرِهِ، فَيَنشأُ، وقد قرَّ فِي قلبِهِ عَظَمَةُ مَن يَعتَقِدُونَهُ؛ فَنشأَ عَلَى هَذَا الصَّغِيرُ، وشَاخَ عَلَيهِ الكَبِيرُ، ولا يَسمَعُونَ مِن أَحَدٍ عَلَيهِم مِن نَكِيرٍ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلَ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، وزَادَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[مِن].

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح):[دَبِيرٍ وقَبِيلٍ].

<sup>(</sup>٦) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ك)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح): [جِلدَتِهِ].

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، وسَقَطَت مِن (ع)، و(ك)، وتَحَرَّفَتْ في (ح).

بَلْ يَرَى مِمَّنَ [يَتَّسِمُ] ﴿ بِالعِلمِ، ويَدَّعِي الفَضْلَ، ويَنْتَصِبُ للقَضَاءِ، أَو الفُتْيَا، أَو الإَمَارَةِ، [والحُكُومَةِ] ﴿ مُعَظِّمَ لَلَا اللَّهُ وَاللَّمَارَةِ، [والحُكُومَةِ] ﴿ مُعَظِّمً لَلَا اللَّهُ وَاللَّمَارَةِ، أَو الإَمَارَةِ، [والحُكُومَةِ] ﴿ مُعَظِّمً لَلَا اللَّهُ وَاللَّمَا لَلْنَادُورِ آكِلاً مَا يُنْحَرُ عَلَى القُبُورِ؛ فَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُعَظِّمُونَهُ، مُكرِمًا لِمَا يُكرِمُونَه قَابِضًا للنَّذُورِ آكِلاً مَا يُنْحَرُ عَلَى القُبُورِ؛ فَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا دِينُ الإِسْلامِ، وأَنَّهُ رَأْسُ الدِّينِ، والسَّنَام.

ولا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ يَتَأَهَّلُ لِلنَّظَرِ، وَيَعرِفُ بَارِقَةً مِن عِلمِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ والأَثَرِ، أَنَّ سُكُوتَ العَالِمِ، أَو العَالَمَ عَلَى وُقُوعٍ مُنكَرٍ، لَيسَ دَلِيلاً عَلَى جَوَازِ ذَلكَ المُنْكَرِ.

وَلْنَضْرِبْ لَكَ مَثَلاً مِن ذَلكَ: وهِي هَذِه المُكُوسُ المُسَمَّاةُ بِالمَجَابِي المَعلُومُ مِن ضَرُورَةِ الدِّينِ تَحْرِيمُهَا، قَد مَلأَتْ الدِّيارَ، والبِقاعَ، وصَارَتْ أَمرًا مَأْنُوسًا، لا يَلِجُ إِنكَارُهَا إِلَى سَمعِ مِن الأَسْمَاعِ، وقَد امتَدَّتْ أَيدِيْ المَكَّاسِين فِي أَشْرَفِ البِقاعِ فِي مَكَّةَ أُمِّ الثَّرَى، يَقبِضُونَ مِن القَاصِدِينَ لأَدَاءِ فَرِيضَةِ الإِسْلامِ، ويَلْقَونَ فِي البَلَدِ الْحَرَامِ كُلَّ القُرَى، يَقبِضُونَ مِن القَاصِدِينَ لأَدَاءِ فَرِيضَةِ الإِسْلامِ، ويَلْقَونَ فِي البَلَدِ الْحَرَامِ كُلَّ الفُرَى، يَقبِضُونَ مِن القَاصِدِينَ لأَدَاءِ فَرِيضَةِ الإِسْلامِ، ويَلْقَونَ فِي البَلَدِ الْحَرَامِ كُلَّ فِعلٍ حَرَامٍ، وسُكَّانُهَا مِن فُضَلاءِ الأَنَامِ، والعُلْمَاءِ، والحُكَّامِ سَاكِتُونَ عَلَى الإِنكارِ، مُعرِضُونَ عَن الإِيرَادِ والإصدَارِ.

أَفَيَكُونُ السُّكُوتُ [مِن العُلَمَاءِ، بَل مِن العَالَمِ!]'' دَلِيلاً عَلَى [جَوَازِهَا، و]'' أَخذِهَا، وإِحرَازِهَا؟ هَذَا لا يَقُولُهُ مَن لَهُ أَدنَى إِدرَاكٍ.

بَلْ أَضِرِبُ لَكَ مَثَلاً آخَرَ: هَذَا حَرَمُ اللهُ الَّذِي هُو أَفضَلُ بِقَاعِ الدُّنيَا، بِالاتِّفَاقِ وإِجَاعِ العُّلَاءِ، أَحدَثَ فِيهِ بَعضُ مُلُوكِ الشَّرَاكِسَةِ الجَهَلَةُ الضُّلَّالُ هَذِهِ المَقَامَاتِ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ك)، و(ح): [يَتَسَمَّى].

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

الأَربَعَةَ، الَّتِي فَرَّقَتْ عِبَادَاتِ العِبَادِ، واشْتَمَلَت عَلَى مَا لا يُحصِيهِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وجَلَّ مِن الفَسَادِ، وفَرَّقَتْ عِبَادَاتِ المُسلِمِينَ، وصَيَّرَتُهُم كَالْمِلَلِ المُختَلِفَةِ فِي الدِّينِ؛ بِدعَةً قَرَّتْ بِهَا عَينُ إِبلِيسَ اللَّعِينِ، وصَيَّرَتْ المُسلِمِينَ ضُحْكَةً لِلشَّيَاطِينِ.

وقَد سَكَتَ النَّاسُ عَلَيهَا، ووَفَدَ عُلَمَاءُ الآفَاقِ، والأَبدَالُ، والأَقطَابُ إِلَيهَا''، وشَاهَدَهَا كُلُّ ذِيْ أَذْنَينِ.

أَفَهَذَا السُّكُوتُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهَا؟.

هَذَا لَا يَقُولُهُ مَن لَهُ إِلَمَامٌ بِشَيءٍ مِن المَعَارِفِ؛ كَذِلكَ سُكُوتُهُم عَلَى هَذِه الأَشيَاءِ الصَّادِرَةِ مِن القُبُورِيِّينَ.

فَإِنْ قُلتَ : يَلزَمُ مِن هَذَا أَنَّ الأُمَّةَ قَد اجتَمَعَتْ عَلَى ضَلاَلَةٍ، حَيثُ سَكَتَتْ عَن إِنكَارِهَا لأَعظَم جَهَالَةٍ.

قُلتُ: حَقِيقَةُ الإِجْمَاعِ اتِّفَاقُ مُجتَهِدِيْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-عَلَى أَمرِ بَعدَ عَصرِهِ.

وُفُقَهَاءُ اللَّذَاهِبِ الأَربَعَةِ يُجِيلُونَ الاجتِهَادَ مِن بَعدِ [الأَتْمَّةِ] (الأَربَعَةِ، وإِنْ كَانَ هَذا قَولاً بَاطِلاً، وكَلامًا لا يَقُولُهُ إِلَّا مَن كَانَ لِلحَقَائِقِ جَاهِلاً؛ فعَلَى زَعمِهِمْ لا إجْمَاعَ أَبَدًا مِن بَعدِ الأَنْمَةِ الأَربَعَةِ، فَلَا يَرِدُ السُّؤَالُ.

<sup>(</sup>١) خُلاصَةُ مَعنَى القُطبِ – عِندَ الصُّوفِيَّةِ – أَنَّهُ المُتَصَرِّفُ في الكَونِ النَّائبُ عَن اللهِ تَعَالَى في كُلِّ شَي،ءِ!! .

وأَمَّا الأَبدَالَ؛ فَإِنَّ الصوفية يَعتَقِدُونَ أَنَّ لِلكَونِ سَبعَةَ أَبدَالٍ يَحفَظُونَ أَقَالِيمَهُ السَّبعَةَ كُلُّ بَدَلٍ مُحَلِّقٌ بِإقلِيمٍ وَاحِدٍ يَحفظُهُ مِن كُلِّ سُوءٍ ويَحمِيهِ!! إِلَى آخِرِ تُرَهَاتِهِم!.

وَبَسطُ المَسأَلَةِ في «الشَّرحِ».

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

فَإِنَّ هَذَا الابتِدَاعَ، والفِتْنَةَ بِالقُبُورِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهِدِ أَنَمَّةِ اللَّذَاهِبِ [الأَربَعَةِ] ''. وعَلَى ما نُحَقِّقُهُ فَالإِجْمَاعُ وُقُوعُهُ مُحَالٌ ''؛ فَإِنَّ الأُمَّةَ المُحَمَّدِيَّةَ قَد مَلاَّت الآفَاق، وصَارَتْ فِي كُلِّ أَرضٍ، وتَحَتَ كُلِّ نَجمٍ، فَعُلْمَاؤُهَا المُحِقِّقُونَ، لا يَنحَصِرُونَ، ولا يَتِمُّ لأَحَدِ مَعرِفَةُ أَحَوَا لِهِم.

فَمَن ادَّعَى الإِجْمَاعَ بَعدَ انْتِشَارِ الدِّينِ، وكَثرَةِ عُلَهَاءِ المُسلِمِينَ؛ فَإِنَّهَا دَعوَى كَاذِبَةٍ، كَمَا قَالَهُ أَنْمَةُ التَّحقِيق.

ثُمَّ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُم عَلِمُوا بِالمُنكرِ، ومَا أَنكَرُوهُ، بَلْ سَكَتُوا عَن إِنكَارِهِ؛ لَمَا دَلَّ سُكُويُهُم عَلَى جَوَازِهِ، فَإِنَّهُ قَد عُلِمَ مِن قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ وَظَائفَ الإِنكَارِ ثَلاثٌ": شُكُويُهُم عَلَى جَوَازِهِ، فَإِنَّهُ قَد عُلِمَ مِن قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ وَظَائفَ الإِنكَارِ ثَلاثٌ": أُوَّلُهَا: الإِنكَارُ بِاليَدِ، وذَلكَ بتَغْيِيرِ المُنكرِ، وإِزَالَتِهِ.

وَثَانِيهَا: الإِنكَارُ بِاللِّسَانِ مَعَ عَدَمِ استطاعَةِ التَّغييرِ [بِاليَدِ] ''.

وَثَالِثُهَا: الإِنكَارُ بِالقَلبِ عِندَ عَدَمِ استِطاعَةِ التَّغييرِ بَاليَدِ، واللِّسَانِ.

(١) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

 <sup>(</sup>٢) يُرِيدُ: بَعدَ عَصرِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُم -، فِيهَا لَيسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُ ورَةِ كَأْرِكَانِ
 الإسلام.

 <sup>(</sup>٣) ودَلِيلُهَا حَدِيْثُ أَبِي سَعِيدٍ الحُدرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَنهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَن رَأَى مِنكُم مُنكَرًا؛ فَلَيْغَيِّرُهُ بِيَدِهِ؛ فَإِنْ لَم يَستَطِع؛ فَبِلِسَانِهِ، عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ وَذَلَكَ أَضعَفُ الإِيمَانِ» أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في كِتَابِ «الإِيمَانِ» البَابَ (٢) فَإِنْ لَم يَستَطِع؛ فَبِقَلبِهِ، وذَلَكَ أَضعَفُ الإِيمَانِ» أَخرَجَهُ مُسلِمٌ في كِتَابِ «الإِيمَانِ» البَابَ (٢)
 (ح ١٧٥ - ٧٨).

وفي مَعنَاهُ حَدِيْثُ ابْنِ مَسعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - عِندَ مُسلِم (٥٠)، وفيهِ: «فَمَنْ جَاهَدَهُم بِيَلِهِ؛ فَهُوَ مُؤمِنٌ، ومَن جَاهَدَهُم بِقَلبِهِ؛ فَهُوَ مُؤمِنٌ، ومَن جَاهَدَهُم بِلِسَانِهِ؛ فَهُوَ مُؤمِنٌ، ولَيسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِن الإِيمَانِ حَبَّةُ خَردَلٍ».

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

فَإِنْ انتَفَى أَحَدُهَا لَمْ يَنْتَفِ الآخَرُ (١).

وَمِثَالُهُ: مُرُورُ فَردٍ مِن أَفرَادِ عُلَمَاءِ الدِّينِ بِأَحَدِ المَكَّاسِينَ، وهُو يَأْخُذُ أَموَالَ المَظلُومِينَ.

فَهَذَا الْفَرِدُ مِن عُلَمَاءِ الدِّينِ لَا يَستَطِيعُ التَّغيِيرَ عَلَى هَذَا الَّذِي يَأْخُذُ أَمُوالَ الْمَسَاكِينِ بِالْيَدِ، ولَا بِاللِّسَانِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ سُخرِيَّةً " لِأَهلِ العِصيَانِ، فَانتَفَى شَرطُ الْمَسَاكِينِ بِالْيَدِ، ولَا بِاللِّسَانِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ سُخرِيَّةً " لِأَهلِ العِصيَانِ، فَانتَفَى شَرطُ الإِنكَارِ بِالوَظِيفَتَينِ، ولَم يَبقَ إِلَّا الإِنكَارُ بِالقَلبِ الَّذِي هُو أَضْعَفُ الإِيْمَانِ.

فَيَجِبُ عَلَى مَن رَأَى ذَلكَ العَالِمَ سَاكِتًا عَلَى الإِنكَارِ مَعَ مُشَاهَدَةِ مَا يَأْخُذُهُ ذَلكَ الجَبَّارُ أَنْ يَعتَقِدَ أَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيهِ الإِنكَارُ بِاليَدِ واللِّسَانِ، وأَنَّهُ قَد أَنكَرَ بِقَلِبهِ.

فَإِنَّ حُسنَ الظَّنِّ بِالمُسلِمِينَ، أَهلَ الدِّينِ وَاجِبٌ، والتَّأْوِيلُ لَـهُم – [مَا] " أَمْكَنَ – ضَرْبَةُ لازِب.

فَالدَاخِلُونَ إِلَى الحَرَمِ الشَّرِيفِ، والمُشَاهِدُونَ لِتِلكَ الأَبنِيَةِ الشَّيطَانِيَّةِ، الَّتِي فَرَّقَت كَلِمَةَ الدِّينِ، وشَتَّتَ صَلَوَاتِ المُسلِمِينَ، مَعذُورُونَ عَن الإِنكَارِ إِلَّا بِالقَلبِ كَالمَارِّينَ عَلَى المَكَّاسِينَ، وعَلَى القُبُورِيِّينَ.

ومِن هُنا يُعلَمُ اختِلالُ مَا استَمَرَّ عِندَ أَئمَّةِ الاستِدْلالِ مِن قَولِـهِم فِي بَعضِ مَا يَستَدِلُّونَ عَلَيهِ [بِالإِجَمَاعِ] '': إِنَّهُ وَقَعَ، ولَمْ يُنْكَرْ؛ فَكَانَ إِجَمَاعًا، وَوَجْهُ اختِلالِهِ أَنَّ يَستَدِلُّونَ عَلَيهِ [بِالإِجَمَاعِ] ''

<sup>(</sup>١) مُرَادُهُ: فَإِذَا انتَفَى الْأَوَّلَانِ لَمَ يَنتَفِ الثَّالِثُ!؛ وفي عِبَارَتِهِ – هُنَا– قُصُورٌ؛ فَإِنَّ انتِفَاءَ إِنْكَارِ القَلبِ خَطِيرٌ عَلَى المُسلِم جِدًّا!!.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأَصل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[سُخرَةً].

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[مَهمَا].

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

قَولَـهُم: «وَلَمْ يُنْكَرْ» رَجْمٌ بِالغَيبِ؛ فَإِنَّهُ قَد يَكُونُ أَنكَرَتْهُ قُلُوبٌ كَثِيرَةٌ، تَعَذَّرَ عَلَيهَا الإِنكَارُ بِاليَدِ واللِّسَانِ.

وأَنتَ تُشَاهِدُ فِي زَمَانِكَ أَنَّهُ كَمْ مِن أَمْرٍ يَقَعُ، لا تُنْكِرُهُ بِلِسَانِكَ، ولا بِيَدِكَ، وأَنتَ مُنْكِرٌ لَهُ بِقَلْبِكَ، ويَقُولُهُ إِذَا رَآكَ تُشَاهِدُهُ «سَكَتَ فُلانٌ عَن الإِنكَارِ» [يَقُولُهُ] (') مُنْكِرٌ لَهُ بِقَلْبِكَ، ويَقُولُ الجَاهِلُ إِذَا رَآكَ تُشَاهِدُهُ «سَكَتَ فُلانٌ عَن الإِنكَارِ» [يَقُولُهُ] (') إِمَّا لَائِمًا [لَهُ]، أَو مُتَأَسِّيًا بِسُكُوتِهِ، فَالسُّكُوتُ لا يَستَدِلُّ بِهِ عَارِفٌ.

وكَذَا يُعلَمُ اختِلالُ قَولِـهِم فِي الاستِدلَالِ: فَعَلَ فُلانٌ كَذَا، وسَكَتَ البَاقُونَ؛ فَكَانَ إِجَمَاعًا، نُخْتَلُّ مِن جِهَتَينِ:

الأُوْلَى: دَعْوَى أَنَّ سُكُوتَ البَاقِينَ تَقرِيرٌ لِفِعلِ فُلانٍ؛ لِمَا عَرَفتَ مِن عَدَمِ دَلالَةِ السُّكُوتِ عَلَى التَّقرير.

الثَّانِيَةُ: قَولُـهُمَ: ﴿فَكَانَ إِجَمَاعًا»، فَإِنَّ الإِجَمَاعَ اتِّفَاقُ أُمَّةِ مُحَمِّدٍ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآعَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآقُ، ولا خِلَافٌ؛ حَتَّى يُعرِبَ عَنهُ لِسَانُهُ.

َ قَالَ بَعضُ الْمُلُوكِ - وقَد أَثنَى الحَاضِرُونَ عَلَى شَخْصٍ مِن عُمَّالِهِ، وفِيهِم رَجُلٌ سَاكِتٌ -: مَالَكَ لا تَقُولُ كَمَا يَقُولُونَ؟، فقَالَ: إِنْ تَكَلَّمتُ، خَالَفتُهُم!.

فَهَا كُلُّ شُكُوتٍ رِضًى.

فَإِنَّ هَذِه مُنكَرَاتٌ أَسَّسَهَا مَن بِيَدِه السَّيفُ والسِّنَانُ، ودُمَاءُ العِبَادِ وأَموَالُـهُم، تَحتَ لسَانِهِ وقَلَمِهِ، و[أَعرَاضُهُم] تَحتَ قَولِهِ، وكلِمِهِ. تَحتَ لسَانِهِ وقَلَمِهِ، و[أَعرَاضُهُم] تَحتَ قَولِهِ، وكلِمِهِ. فكيفَ يَقوَى فَردٌ مِن الأَفرَادِ، عَلَى دَفعِهِ عَيَّا أَرَادَ؟.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، و(ص)، و(ك)، سَقَطَت مِن (ع)، و(ح).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، سَقَطَت مِن (ع)، (ص)، و(ح)، و(ك).

فَإِنِّ هَذِه القِبَابَ والمَشَاهِدَ الَّتِي صَارَتْ أَعظَمَ ذَرِيعَةٍ إِلَى الشَّرِكِ والإِلَمَاءِ اوأَكبَرَ وَسِيلَةٍ إِلَى هَدمِ الإِسْلامِ، وخَرَابِ بُنيَانِهِ] أَنَّ عَالِبُ – بَلْ كُلُّ – مَن يَعمُرُهَا هُم الْمُلُوكُ، والسَّلاطِينُ، [والرُّؤَسَاءُ، والوُلاَةُ] أَنَّ إِمَّا عَلَى قَرِيبِ لَهُم، أَو عَلَى مَن المُلُوكُ، والسَّلاطِينُ، [والرُّؤَسَاءُ، والوُلاَةُ] أَو صُوفِيِّ، أَو فَقِيرٍ، أَو شَيخٍ، أَو كَبِرٍ] أَن يُحِينُونَ الظَّنَّ فِيهِ مِن فَاضِلٍ، أَو عَالِم، [أَو صُوفِيٍّ، أَو فَقِيرٍ، أَو شَيخٍ، أَو كَبِرٍ] أَن يُعرِفُونَهُ زِيَارَةَ الأَموَاتِ مِن دُونِ تَوسُّلٍ بِهِ، ولا هَنْفِ بِاسمِهِ، بَلْ وَيَرُورُهُ النَّاسُ الَّذِينَ يَعرِفُونَهُ زِيَارَةَ الأَموَاتِ مِن دُونِ تَوسُّلٍ بِهِ، ولا هَنْفِ بِاسمِهِ، بَلْ يَدعُونَ لَهُ، ويَستَغفِرُونَ، حَتَّى يَنْقَرِضَ مَن يَعرِفُهُ، أَو أَكثَرُهُم؛ فَيَأْتِي مَن بَعدَهُم؛ يَدعُونَ لَهُ، ويَستَغفِرُونَ، حَتَّى يَنْقَرِضَ مَن يَعرِفُهُ، أَو أَكثَرُهُم؛ فَيَأْتِي مَن بَعدَهُم؛ وفَرِشَ بِالفِرَاشِ الفَاخِرِ، [وأُرخِيَت عَلَيهِ السُّتُورُ، وأُلقِيَت عَلَيهِ الأَورَادُ والزُّهُورُ] أَن فَيَعتَقِدُ أَنَّ ذَلكَ الفَاخِرِ، [وأُرخِيَت عَلَيهِ السُّتُورُ، وأُلقِيَت عَلَيهِ الأَورَادُ والزُّهُورُ] أَن فَيعتَقِدُ أَنَّ ذَلكَ لِنَفَع، أَو لِدَفع ضُرِّ.

ويَأْتِيهِ السَّدَنَةُ، يَكذِبُونَ عَلَى المَيْتِ بِأَنَّهُ فَعَلَ وَفَعَلَ، وأَنزَلَ بِفُلَانٍ الضَّرَرَ، وبِفُلَانٍ النَّفعَ؛ حَتَّى يَغْرِسُوا فِي جِبِلَّتِهِ كُلَّ بَاطِلِ!.

<sup>(</sup>١) المَشَاهِدُ جَمْعُ مَشْهَدٍ، وهُوَ المَجمَعُ مِن النَّاسِ، ومَحَضَرُهُم، ومَشَاهِدُ مَكَّةَ المَوَاطِنُ الَّتِي يَجتَمِعُونَ بِهَا، رَاجِعْ «اللِّسَانَ» و«المِصبَاحَ» و«القَامُوسَ».

وبِدعَةُ المَشَاهِدِ حَدَثَتْ فِي آخِرِ خِلَافَةِ بَنِي العَبَّاسِ.

وبَسطُ المَسأَلَةِ في «الشَّرحِ».

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلَ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [مَن يَرَى].

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

ولَهِذَا الأَمرِ ثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّةِ اللَّعْنُ عَلَى مَن أَسرَجَ عَلَى القُبُورِ، وكَتَبَ عَلَيهَا، وبَنَى عَلَيهَا (''، وأَحَادِيثُ ذَلكَ وَاسِعَةٌ مَعرُوفَةٌ.

فَإِنَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ مَنْهِيٌّ عَنهُ، ثُمَّ هُو ذَرِيعَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ عَظِيمَةٍ.

فَإِنْ قُلتَ: هَذَا قَبرُ رَسُولِ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ- قَد عُمِّرَتْ عَلَيهِ قُبَّةٌ عَظِيمَةٌ، أُنفِقَتْ فِيهَا الأَموَالُ.

<sup>(</sup>١) أَخرَجَ مُسلِمٌ في «صَحِيحِهِ» في كِتَابِ «الجَنَائِزِ» البَابَ (٣٢): حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن أَبِي شيبة، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنِ غِيَاثٍ عَن ابْنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – أَنْ يُجَصَّصَ القَبرُ، وأَنْ يُقعَدَ عَلَيهِ، وأَنْ يُبنَى عَلَيهِ».

زَادَ التِّرمِذِيُّ (١٠٥٢) مِن طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَن ابْنِ جُرَيجٍ بِهِ: «**وأَنْ يُكتَبَ عَلَيهَا»،** ومُحَمَّدُ ابْنُ رَبِيعَةَ صَدُوقٌ، وقَد خَالَفَ حَفصًا.

نَعَم أَخرَجَهَا الحَاكِمُ (١/ ٣٧٠) مِن طَرِيقِ سَلْمِ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ سَلمٍ عَن حَفْصٍ، وزَادَهَا! . وسَلْمٌ، وإِنْ كَانَ ثِقَةً، فَقَد قَالَ أَبُو أَحَمَدَ الحَاكمُ: يُخَالِفُ في بَعضِ حَدِيثٍ، وقَالَ النَّسَائيُّ: «كُوفِيٌّ صَالحٌ، فَهُوَ لا يَحَمِلُ أَنْ يُخَالِفَ أَبَا بَكرِ بْنِ أَبِي شَيبَةَ».

وزَادَهَا أَيضًا سُلَيَهَانُ بْنُ مُوسَى الأُمَوِيُّ عَن جَابِرٍ بِنَحوِهِ، عِندَ أَبِي دَاودَ (٣٢٢٦)، والنَّسَائيِّ (٢٠٢٧)، وسُلَيَهَانُ صَدُوقٌ، وفي حَدِيثِهِ مَنَاكِيرٌ، قَالَ البُخَارِيُّ: عِندَهُ مَنَاكِيرٌ.

ولَعَلَّ هَذَا مِنهَا، وحَدِيْثُهُ عَن جَابِرٍ مُرسَلِّ!.

فَالصَّوَابُ: أَنَّ هَذِهِ الرِّيَادَةَ شَاذَّةُ، وَبِهَذَا جَزَمَ شَيخُنَا أَبُو عَبدِالرَّحَمَنِ مُقبِلُ الوَادِعِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى - في تَعليقِهِ عَلَى «المُستَدرَكِ» (١/ ١٩ه ط/ الحرمين).

وجَزَمَ بِصِحَّتَهَا مُحَدِّثُ العَصِرِ- رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في «الإِروَاءِ» ( ٢٠٧/٣ – ٢٠٨ برقم ٧٥٧)، وسَمَاحَةُ الشَّيخِ العَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في «فَتَاوِيهِ» (١٢١/١٣).

قُلتُ: هَذَا جَهلٌ عَظِيمٌ [بِحَقِيقَةِ الحَال] ﴿ فَإِنَّ هَذِه القُبَّةَ لَيسَ بِنَاؤُهَا مِنْهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-، ولا مِن صَحَابِتِهِ، [ولا مِن تَابِعِيهِم، و[لا] تَابِعِي اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-، ولا مِن صَحَابِتِهِ، [ولا مِن تَابِعِيهِم، و[لا] تَابِعِي التَّابِعِينَ] ﴿ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمَاءِ أُمَّتِهِ، [وأَنَمَّةِ مِلَّتِهِ] ﴿ اللهُ عَلَمَاء أُمَّتِهِ، [وأَنَمَّةِ مِلَّتِهِ] ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمَاء أُمَّتِهِ، [وأَنَمَّةِ مِلَّتِهِ] ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

بَلْ هَذِه القُبَّةُ [المَعمُولَةُ] ''عَلَى قَبِرِهِ '' -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ مِن أَبْنِيةِ بَعضِ مُلُوكِ مِصرَ المُتأخِّرِينَ، وهُو قَلاوُونُ الصَّالِحِيِّ المَعرُوفُ بِالمَلِكِ المَنصُورِ فِي شَغِقِيقِ النَّصرَةِ بتَلْخِيصِ مَعَالِمٍ دَارِ الهِجرَةِ» '' بَنَة ثَمَانٍ وسَبعِينَ وسِتِّمَاتُةٍ ''، ذَكرَهُ فِي «تَحقِيقِ النَّصرَةِ بتَلْخِيصِ مَعَالِمٍ دَارِ الهِجرَةِ» '' فَهَذِهِ أُمُورٌ دَولِيَّةٌ لا دَلِيلِيَّةُ، يَتبَعُ فِيهَا الآخِرُ الأوَّلَ.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[المَعمُورَةُ].

<sup>(</sup>٥) كَذَا فِي الأَصل، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [قَبرِ سَيِّدِ الأَنبِيَاءِ].

 <sup>(</sup>٦) وَقَعَ في (ع) فَوقَ السَّطرِ – هُنَا – مَاصُورَتُهُ:[وَذَلِكَ بَعدَ انقِرَاضِ الدَّولَةِ العَبَّاسِيَّةِ في المِئةِ السَّابِعَةِ].

<sup>(</sup>٧) (ص ٨١/ بِوَاسطَةِ "رِيَاضِ الجَنَّةِ")، لِلعَلَّامَةِ زَينِ الدِّينِ أَبِي بَكِرِ بْنِ الحُسَينِ بْنِ عُمَرَ المَرَاغِيِّ (ت ٨١٦)، والمَشْهُورُ أَنَّ اسمَهُ كُنيَتُهُ، وقِيلَ: اسمُهُ عَبدُالله، لَهُ تَرجَمَةٌ طَوِيلَةٌ في "الضَّوءِ اللَّامِعِ" لِلمُؤرِّخِ السَّخَاوِيِّ، كَمَا أَفَادَ الشَّيخُ إِسمَاعِيلُ الأَنصَارِيُّ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى -. ونصَّ عَلَى ذَلكَ أَيضاً:

١- الشَّيخُ/ أَحَدُ بْنُ عَبدِ الحَمِيدِ العَبَّاسِيُّ (المُتَوَفَّ في القَرنِ العَاشِرِ) -رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في كِتَابِهِ «عُمدَةِ الأَخبَارِ في مَدِينَةِ المُختَارِ» (ص١٢٤).

٢- المُؤرِّخُ نُورُ الدَّينِ عَلَيُّ بْنُ أَحَدَ السَّمهُودِيُّ (ت ٢١٦) في «وَفَاءِ الوَفَا بِأَخبَارِ دَارِ المُصطَفَى» (٢/ ٢٠٨ – ٢٠٩)، وزَادَ: «ورَأَيتُ في «الطَّالِعِ السَّعِيدِ الجَامِعِ أَسمَاءَ الفُضلاءِ المُصطَفَى» (٢/ ٢٠٨ – ٢٠٩)، وزَادَ: «ورَأَيتُ في «الطَّالِعِ السَّعِيدِ الجَامِعِ أَسمَاءَ الفُضلاءِ والرُّواةِ بِأَعلَى الصَّعِيدِ» في تَرجَمَةِ الكَمَالِ أَحَدَ بْنِ البُرهَانِ عَبدِالقَوِيِّ الرَّبَعِيِّ، نَاظِرَ قُوصٍ.

وهَذَا آخِرَ مَا أَرَدَنَاهُ مِمَّا أَورَدْنَاهُ؛ لَمَّا عَمَّت البَلوَى، واتَّبِعَت الأهوَاءُ، وأَعرَضَ العُلَمَاءُ] عَن النَّكِيرِ، الَّذِي يَجِبُ عَلَيهِم، ومَالُوا إِلَى مَا مَالَت العَامَّةُ إِلَيهِ، وصَارَ المُنكَرُ مَعرُوفًا، والمَعرُوفُ مُنكَرًا، ولَمْ نَجِدْ مِن الأَعيَانِ نَاهِيًا عَن ذَلكَ، ولا زَاجِرًا.

فَإِنْ قُلتَ: قَد يَتَّفِقُ لِلأَحيَاءِ ولِلأَموَاتِ اتِّصَالُ جَمَاعَةٍ بِهِم يَفْعَلُونَ خَوَارِقَ مِن الأَفعَالِ، يَتَسَمَّونَ بِالمَجَاذِيبِ، فَهَا حُكمُ مَا يَأْتُونَ بِهِ مِن تِلكَ الأُمُورِ؟؛ فَإِنَّهَا مِمَّا جَلَبَتْ الظُّفعَالِ، يَتَسَمَّونَ بِالمَجَاذِيبِ، فَهَا حُكمُ مَا يَأْتُونَ بِهِ مِن تِلكَ الأُمُورِ؟؛ فَإِنَّهَا مِمَّا جَلَبَتْ الظَّلُوبَ إِلَى الاعتِقَادِ [بَهَا] ('').

قُلتُ: أَمَّا الْمُتَسَمَّونَ بِالْمَجَاذِيب، الَّذِينَ يَلُوكُونَ لَفظَ الجَلالَةِ بِأَفْوَاهِهِم، ويَقُولُونَهَا بِأَلْسِنَتِهِم، ويُخْرِجُونَهَا عَن لَفظِهَا الْعَرَبِيِّ؛ فَهُم مِن أَجنَادِ إِبلِيسَ [اللَّعِينِ] "، ومِن أَعظَم مُحُرِ الكَونِ، الَّذِينَ أَلْبَسَتُهُم [الشَّيَاطِينُ] " حُلَلَ التَّلبِيسِ [والتَّزْيِينِ] ".

وانظُر: «حَولَ القُبَّةِ المَبِنِيَّةِ عَلَى قَبِرِ الرَّسُولِ – صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَى آلِهِ وسَلَّمَ –/ رِيَاضَ الجَنَّةِ»
 (ص ٣٠٥ – ٣٠٦)».

ومِنهُ استَفدْتُ هَذَا، وبَحثُ شَيخِنَا - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى- في غَايَةِ الإِمتَاعِ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيرًا عَن الإِسلَام وأَهلِهِ.

فَتَحَصَّلَ أَنَّ بِنَاءَ هَذِهِ القُبَّةِ من البِدَعِ الَّتِي أُحدِثَت، ولَيسَ في ذَلكَ حُجَّة لِثُبُوتِ نَهيهِ عَن ذَلكَ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلى آلِهِ وسَلَّمَ-، وحُدُوثِهَا بَعدَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ، وانظُر «فَتَاوَى اللَّجنَةِ الدَّائمَةِ» (٢/ ٢٦٥)، و (١/ ٤٠٩ – ٤١٠ و ٤٢٠ – ٤٢١).

وبَسطُ المَقَالِ في «الشَّرح».

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

فَإِنَّ إِطْلاقَ الجَلَالَةِ مُنفَرِدًا عَن إِخبَارٍ عَنهَا بِقُولِهِم: (أَللهُ أَللهُ) لَيسَ بِكَلَامٍ، ولا تُوحِيدٍ، وإنَّمَا هُو تَلاعُبُ بِهَذَا اللَّفظِ الشَّرِيفِ بِإِخْرَاجِهِ عَن لَفظِهِ العَرَبِيِّ، ثُمَّ إِخْلَاقُهُ عَن مَعنَى مِن المَعَانِي!.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عَظِيمًا [صَالِحًا] `` يُسَمَّى بِزَيدٍ، وصَارَ جَمَاعَةٌ يَقُولُونَ: (زَيْدُ [زَيْدُ] ``!!)؛ لَعَدَّ ذَلِكَ استِهزَاءً، وإهَانَةً، [وسُخرِيَّةً] ``؛ ولا سِيمًا إذَا زَادُوا إلَى ذَلكَ تَحريفَ اللَّفظِ.

رُّهُمَّ انظُرْ: هَلْ أَتَى فِي لَفظَةٍ مِن الكِتَابِ والسُّنَّةِ ذِكْرُ الجَلالَةِ بِانْفِرَادِهَا وتَكْرِيرِهَا؟. أو الَّذِي [فِي] الكِتَابِ والسُّنَّةِ هُو طَلَبُ الذِّكرِ، والتَّوحِيدِ، والتَّسبِيحِ، لتَّهلِيلٍ،

وَهَذِهِ أَذَكَارُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّم، وأَدعِيَتُهُ، وأَدعِيَةُ آلِهِ، وَهَذِهِ أَذَكَارُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] (())، الَّذِي اعتَادَهُ مَن هُو عَن وأَصحَابِهِ، خَالِيَةٌ عَن هَذَا الشَّهِيقِ، [والنَّهِيقِ، والنَّعِيقِ] (())، الَّذِي اعتَادَهُ مَن هُو عَن الله، وعَن هَدْي رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و[عَلَى] آلِهِ وسَلَّمَ-، [وسَمْتِهِ، ودَلِّهِ] (() فِي مُكَانِ سَجِيقِ.

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ك):[صَارَ]!، واعتُمِدَ هَذَا التَّحرِيفُ فِي طَبعَةِ البَاحِثِ مُحُمَّدِ الصَّغِيرِ بنِ قَائدٍ- وَفَّقَهُ اللهُ- (ص١١١).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، سَقَطَت مِن (ع)، (ح).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، سَقَطَت مِن (ع)، و(ك)، وفي (ح):[سُخرِيًّا].

<sup>(</sup>٤) كَذَا فِي الأَصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك):[مَلاً].

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

ثُمَّ قَد يُضِيفُونَ إِلَى الجَلالَةِ [الشَّرِيفَةِ] ﴿ أَسْمَاءَ جَمَاعَةٍ مِن المُوتَى، مِثْلَ ابنِ عَلْوَانَ، و أَحْمَدَ بنِ الحُسَينِ، و عَبْدِ القَادِرِ ﴿ وَالعَيْدَرُوسِ ﴿ وَالْحَيْدُ وَسِ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مِي الْحَرْقُ وَ الْحَرَاءَةِ: كَعَلَيْ رَدْمَانُ، وعَلَيْ الأَحْمَرُ ﴿ وَالْحَرَاءَةِ: كَعَلَيْ رَدْمَانُ، وعَلَيْ الأَحْمَرُ ﴿ وَالْحَرَاءَةِ وَعَلَيْ اللَّهُ عَلَيهِ وَإَعَلَى اللَّهُ مُرْ اللَّهُ مُبْحَانَةُ وتَعَالَى، رَسُولَهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيهِ وَإَعَلَى آلِهِ وَأَشْبَاهِهِمَا، ولَقَد صَانَ اللهُ سُبحَانَةُ وتَعَالَى، رَسُولَهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيهِ وَإَعَلَى آلِهِ وَاعَلَى اللهُ عَلَيهِ وَإَعْلَى اللهُ عَلَيهِ وَإَعْلَى اللهُ عَلَيهِ وَإَعْلَى اللهُ عَلَيهِ وَاعْلَى اللهُ عَبْدِهُ وَعَمْ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّ

فَإِنْ قُلتَ: إِنَّهُ قَد يَتَّفِقُ مِن هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَلُوكُونَ الجَلالَةَ، ويُضِيفُونَ إِلَيهَا أَهلَ الخَلاعَةِ، والبَطَالَةِ، خَوَارِقُ [عَادَاتٍ، وأُمُورٌ تُظنُّ كَرَامَاتٍ] (٢٠)، كطَعنِ أَنفُسِهِم، الخَلاعَةِ، والبَطَالَةِ، خَوَارِقُ [عَادَاتٍ، وأُمُورٌ تُظنُّ كَرَامَاتٍ] (٢)، كطَعنِ أَنفُسِهِم،

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلَى تَرَاجِمِ هَؤُلاءِ جَمِيعًا.

<sup>(</sup>٣) هُوَ أَبُو بَكِرِ بْنِ عَبِدِاللهُ العَيدَرُوسُ بَاعَلَوِيٍّ (٨٥١-٩١٤)، المُلَقَّبِ بـ «شَمسِ الشُّمُوسِ» و «مُحيِي النَّفُوسِ»!! و «القُطبِ الرَّبَّانِيِّ»!!.

قَالَ عَبدُ القَادِرِ بْنُ شَيخِ الْعَيدَرُ وسِيُّ في تَاريخِهِ «النُّورِ السَّافِرِ عَن أَخبَارِ القَرنِ العَاشِرِ» (ص٧٧): «وقَبرُهُ بِهَا ـ أَيْ: عَدَنٍ ـ أَشْهَرُ مِن الشَّمسِ الضَّاحِيَةِ، ويُقصَدُ للزِّيَارَةِ، والتَّبَرُّكِ مِن الأَمَاكِن البَعِيدَةِ» انتَهَى.

تَرجَمَتُهُ في «النَّورِ..» (ص٧٧ – ٨٥) ومِنهُ نُقِلَ (!) إِلَى «شَذَرَاتِ الذَّهَبِ» (٨/ ٦٢-٦٤)، وانظُر: «جَامِعَ الأَولِيَاءِ» (١/ ٤٣٨-٠٤٤).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

 <sup>(</sup>٥) شَيخَانِ مِن مَشَائِخٍ قَبِيلَتَي بَكِيلٍ، وحَاشِدٍ، مُعَاصِرَانِ لِلمُصَنِّفِ - رَحِمَه اللهُ تَعَالَى -، وانظُر تَعَقِيقَ أَخِينَا ابنِ قَائدٍ - وَقَقَهُ اللهُ -.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

وَحَمْلِهِم لِمْثُلِ الْحَنَشِ، والْحَيَّةِ، [والعَقرَبِ] (')، وأَكْلِهِم النَّارَ، [ومَسِّهِم إِيَّاهَا بِالأَيْدِيْ، وتَقَلُّبِهِم فِيهَا بِالأَجسَام] (''.

قُلتُ: هَذِه أَحَوَالٌ شَيطَانِيَّةٌ، وإنَّكَ لَمُلْبُوسٌ عَلَيكَ إِنْ ظَنَنتَهَا كَرَامَاتٍ للأَموَاتِ، [أَو حَسَنَاتٍ للأَحيَاءِ] "؛ لَمَّا هَتَفَ هَذا الضَّالُّ بِأَسَمَائهِم، وجَعَلَهُم أَندَادًا وشُرَكَاءَ [لله تَعَالَى فِي الخَلقِ والأَمر] ".

ُ فَهَوُّلاءِ المَوتَى أَنتَ تَفرِضُ أَنَّهُم أُولِيَاءُ لله تَعَالَى؛ فَهَل يَرضَى وَلِيُّ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَجِعَلَهُ المَجْذُوبُ نِدًّا لله، و شَرِيكًا لَهُ؟.

إِنْ زَعَمتَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ جِئتَ شَيْئًا إِدَّا، وصَيَّرتَ هَؤُلاءِ الأَموَاتِ مُشْرِكِينَ، وأَخرَجْتَهُم - وحَاشَاهُم ذَلكَ - عَن دَائرَةِ الإِسْلَامِ والدِّينِ؛ حَيثُ جَعَلتَهُم أَندَادًا للهُ وأَخرَجْتَهُم أَندَادًا للهُ رَاضِينَ [فَرِحِينَ] () ، وزَعَمتَ أَنَّ هَذِه كَرَامَاتٍ لَهَؤُلاءِ المَجَاذِيبِ الضُّلاَّلِ المُشرِكِينَ، التَّابِعِينَ لِكُلِّ بَاطِلٍ، المُنغَمِسِينَ فِي بِحَارِ الرَّذَائِلِ، النَّذِينَ لا يَسجُدُونَ للهِ سَجدةً، ولا يَذكُرُونَ اللهَ وَحْدَهُ.

فَإِنْ زَعَمتَ هَذَا؛ فَقَد أَثْبَتَ الكَرَامَاتِ لِلْمُشْرِكِينَ [الكَافِرِينَ، ولِلمَجَانِينِ] ``، وهَدَمتَ بِذَلِكَ [ضَوَابِطَ الإِسْلامِ، و] ``قَوَاعِدَ الدِّينِ [المُبِينِ، والشَّرِعِ المَتِينِ] ``.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٣) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ، لَيسَت في (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٥) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٦) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٧) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٨) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

وإذَا عَرَفْتَ بُطلانَ [هَذِينِ] (الأَمرَينِ؛ عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ أَحَوَالٌ شَيطَانِيَّةُ، [وأَفْعَالُ طَاغُوتِيَّةٌ، وأَعَمَالٌ إِبلِيسِيَّةٌ] (المَّمَالُهَا الشَّيَاطِينُ لِإِخْوَانِهِم مِن هَوُّلاءِ الضَّالِّينَ، مُعَاوَنَةً مِن الفَرِيقَيْنِ عَلَى إِغْوَاءِ العِبَادِ.

وقَد ثَبَتَ فِي الأَحَادِيثِ أَنَّ الشَّيَاطِينَ، والجَآنَّ، يَتَشَكَّلُونَ بِأَشْكَالِ الحَيَّةِ، والتُّعبَانِ أَ، وهَذَا أَمرٌ مَقطُوعٌ بِوُقُوعِهِ؛ فَهُم الثَّعَابِينَ التَّي يُشَاهِدُهَا الإِنسَانُ فِي أَيدِي المَجَاذِيب.

وقَد يَكُونُ ذَلكَ مِن بَابِ السِّحرِ، وهُو أَنوَاعٌ، وتَعَلَّمُهُ لَيسَ بالعَسِيرِ، بَلْ بَابُهُ الأَعظَمُ الكُفرُ بِاللهِ، وإهَانَهُ مَا عَظَمَهُ اللهُ مِن جَعْلِ مُصْحَفٍ فِي كَنِيفٍ، ونَحْوِهِ (''.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.

<sup>(</sup>٣) مِنهَا: مَا جَاءَ عِندَ الإِمَامِ ابْنِ حِبَّانَ (١٤/ ٢٥ – إحسَان) مِن حَدِيْثِ أَبِي ثَعلَبَةَ الحُشَنِيِّ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ – يَقُولُ: «الجِنُّ عَلَى ثَلاَثَةٍ أَصنَافٍ: صِنفٌ كِلاَبٌ وحَيَّاتٌ، وصِنفٌ يَطِيرُونَ في الهَوَاءِ، وصِنفٌ يَجِلُّونُ ويَظعَنُونَ» قَالَ شَيخُنَا – رَحِمَه اللهُ تَعَالَى – في «الصَّحِيح المُسنَدِ» (٢/ ٢٣٣): وهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

ومِنهَا: مَا جَاءَ في عَوَامِرِ البُيُوتِ، والنَّهيِ عَن قَتلِهَا كَحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنهُ– عِندَ البُخَارِيِّ (٣٢٩٥)، ومُسلِمِ (٣٢٨٠–٢٢٣٣).

وَحَدِيْثِ أَبِي سَعِيدٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: "إِنَّ لَهَذِهِ البُيُوتِ عَوامِرَ؛ فَإِذَا رَأَيتُم شَيئًا مِنهَا، فَحَرِّجُوا عَلَيهَا ثَلائًا، فَإِنْ ذَهَبَ، وإِلَّا فَاقْتُلُوهُ» أَخرَجَهُ مُسلِمٌ (ح٠٤٨٠ – ٢٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) جَاءَت هُنَا فِي (ك) زِيَادَةٌ فِي نَحوِ صَفحَتَينِ، لا يُفرَحُ بِهَا!، لِأَنَّهَا مَدسُوسَةٌ!.

وقَد فَرِحَ بِهَا د/نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حَسَنِ الشَّيخِ- وَفَّقَهُ اللهُ- فَأَدرَجَ هَذِهِ الزِِّيَادَةَ كَامِلَةً في تَحقِيقِهِ؛ لِأَنَّهَا في إِحدَى نُسخَتَيهِ الهِندِيَّتَينِ! المُتَأَخِّرَتَينِ!، ولا حَولَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

فَلا يَغَرَّ مَن يُشَاهِدُ مَا يَعظُمُ فِي عَيْنَيْهِ مِن أَحوَالِ المَجَاذِيبِ مِن الأُمُورِ الَّتِي يَرَاهَا [عِندَهُ] ('' خَوَارِقَ، فَإِنَّ لِلسِّحِرِ تَأْثِيرًا عَظِيمًا فِي الأَفعَالِ.

وهَكَذَا الَّذِينَ يَقْلِبُونَ الأَعيَانَ بالأَسحَارِ، وغَيرِهَا، وقَد مَلاََ سَحَرَةُ فِرعَونَ الوَادِي بِالثَّعَابِينَ، والحَيَّاتِ، حَتَّى أَوجَسَ فِي نَفسِهِ خِيفَةً مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ. [وقَد] " وَصَفَهُ اللهُ بِأَنَّهُ سِحْرٌ عَظِيمٌ ".

والسِّحرُ يَفعَلُ أَعظَمَ مِن هَذَا، فَإِنَّهُ قَد ذَكَرَ ابنُ بَطُّوطَةَ ''، وغَيرُهُ: أَنَّهُ شَاهَدَ فِي بِلَادِ الهِندِ قَومًا تُوقَدُ لَهُم النَّارُ العَظِيمَةُ؛ فَيَلْبَسُونَ الثِّيَابَ الرِّقِيقَةَ، ويَخُوضُونَ فِي تِلكَ النَّارِ، ويَخرُجُونَ، وثِيَابُهُم كَأَنَّهَا لَمُ يَمَسَّهَا شَيْءٌ.

وتَبِعَهُ في ذَلكَ أَخونَا البَاحِثُ مُحمَّدُ بنُ قَائدِ الصَّغيرُ المَقطَرِيُّ – وَفَقَهُ اللهُ – في تَحقِيقِهِ
 (ص١١٤ – ١١٧)، وانظُر الكَلامَ في المُقَدِّمَةَ (ص١٠ – ١١).

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأصلِ، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك): [وَحَتَّى]!.

<sup>(</sup>٣) جَاءَت هُنَا فِي (ك) زِيَادَةٌ مَدسُوسَةٌ هِيَ:[وقَد سَحَرَت اليَهُودُ سَيِّدَ البَشَرِ؛ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشِّيءَ، ولَم يَفعَلْهُ؛ حَتَّى أَعلَمَهُ اللهُ بِأَنَّهُ سُحِرَ، وأَعلَمَهُ مَكَانَ السِّحرِ فِيهَا فُعِلَ؛ إلَيهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشِّيءَ، ولَم يَفعَلْهُ؛ حَتَّى أَعلَمَهُ اللهُ شَرَّهُ، والقِصَّةُ فِي الصَّحِيحَينِ، وغيرِهِمَا حَتَّى أَخرَجَهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وسَلَّمَ – وكَفَاهُ اللهُ شَرَّهُ، والقِصَّةُ فِي الصَّحِيحَينِ، وغيرِهِمَا مَبسُوطَةٌ مَعرُوفَةٌ ] انتَهَت الزِّيَادَةُ، الَّتِي انفَرَدَ بِهَا مِن لا يُعتَمَدُ عَلَيهِ؛ فَلَا يُفرَحُ بِهَا!، لِأَنَهُ مَدسُوسَةٌ!.

وقَد فَرِحَ بِهَا د/نَاصِرِ بنِ عَلِيٍّ بنِ حَسَنِ الشَّيخِ- وَقَقَهُ اللهُ-؛ فَأَدرَجَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ كَامِلَةً في تَحقِيقِهِ؛ لِأَنَّهَا في إِحدَى نُسخَتَيهِ الهِندِيَّتَينِ! المُتَأَخِّرَتَينِ!، واللهُ المُستَعَانُ!.

وتَبِعَهُ فِي ذَلكَ أَخونَا البَاحِثُ مُحُمَّدُ بنُ قَائدٍ الصَّغيرُ المَقطَرِيُّ –وَفَّقَهُ اللهُ– فِي تَحقِيقِهِ (ص١١٧–١١٨)، وانظُرالمُقَدِّمَةَ.

<sup>(</sup>٤) هُوَ الْمُؤرِّخُ الرَّحَّالَةُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِالله بنِ مُحَمَّدِ بنِ إِبرَاهِيمَ اللَّوَاتِيُّ الطَّنْجِيُّ، أَبُوعَبدِالله، طَافَ البِلادَ، تُوفِيِّ (سَنَةَ ٧٧٩)، لَهُ رِحلَةٌ شَهِيرَةٌ تَسَمَّى بـ(تُحفَةِ النُّظَّارِ في غَرَائبِ الأَمصَارِ)، ضَرَّهُ =

بَلْ ذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى إِنْسَانًا عِندَ بَعضِ مُلُوكِ الهِندِ، أَتَى بِوَلَدَينِ مَعَهُ، ثُم قَطَّعَمُهَا عُضْوًا عُضْوًا، ثُمَّ رَمَى بِكُلِّ عُضْوٍ إِلَى جِهَةٍ فَرْقًا؛ حَتَّى لَمْ يَرَ أَحَدُ شَيئًا مِن تِلكَ عُضْوًا عُضْوًا، ثُمَّ صَاحَ وبَكَى؛ فَلَمْ يَشْعُرْ الْحَاضِرُونَ إِلَّا وقَد نَزَلَ كُلُّ عُضْوٍ عَلَى انفِرَادِهِ، وانْضَمَّ إِلَى الآخَرِ؛ حَتَّى قَامَ كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا عَلَى عَادَتِهِ حَيًّا سَوِيًّا.

ذَكَرَ هَذَا فِي ﴿رِحْلَتِهِ ۚ ''، وهِيَ رِحلَةٌ بَسِيطَةٌ، وقَد اخْتُصِرَتُ ''، طَالَعتُهَا بِمَكَّةَ عَامَ سِتِّ وثَلاثِينَ ومِائةٍ وأَلْفٍ، وأَملَاهَا عَلَينَا العَلاَّمَةُ مُفتِي الْحَنفِيَّةِ فِي المَدِينَةِ السَّيِّدُ

جِدًّا مَاحِكَاهُ افْتِرَاءً عَلَى شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيمِيَّةً!، وإِن كَانَ سَبَقَهُ إِلَيهَا أَبُوعِلِيِّ السَّكُونِيُّ
 (ت٧١٧عَلَى الأَرجَحِ)، وقَد فَنَدَ هَذِهِ الْفِريَةَ غَيرُ وَاحِدٍ مِن أَهلِ العِلمِ.

انظُر تَرجَمَتَهُ في «الدُّرَر الكَامِنَة» لِلحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ (٤/ ١٠٠ُ)، و«الأَعلَامِ» لِلزِرِكِلِيِّ (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) المُسَمَّاةِ بـ (تُحفَةِ النُّظَّارِ في غَرَائبِ الأَمصَارِ).

<sup>(</sup>٢) اختَصَرَهَا الأَدِيبُ مُحُمَّدُ بنُ فَتَحِ اللهِ بنِ مُحُمُودِ البَيَلُونِيُّ الحَلَبِيُّ (ت١٠٨٥)، في كِتَابٍ يُعرَفُ بـ ( مُخْتَصَرِ رِحلَةِ ابنِ بَطُّوطَةَ) يُوجَدُّ لَهُ مَحَطُوطٌ في «الجِزَانَةِ التَّيمُورِيَّةِ» (٣/ ٤٤).

قَالَ تِلمِيذُ المُصنِّفِ الإِمَامُ اللَّغُوِيُّ مُرتَضَى الزَّبِيدِيُّ (ت٥٠١) في «تَاجِ العَرُوسِ» مَادَّةَ (بطط): «والإِمامُ المؤرِّخُ الرَّحَّالُ شَمْسُ الدِّينِ أَبو عَبْدِ اللهِ محمَّدُ بنُ عليِّ اللَّوَاتِيُّ الطَّنْجِيُّ المَّنْجِيُّ المَّنْجِيُّ الطَّنْجِيُّ الطَّنْجِيُّ المَشْهُورَةِ، الَّتِي دارَ فيها مَا بَيْنَ المَشْرِقِ المَعرُوفُ بابنِ بَطُّوطَةَ كَسَفُّودَةَ، صاحبُ الرِّحْلَةِ المشْهُورَةِ، الَّتِي دارَ فيها مَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَعْرُب، وَقَدْ جَعَ ابنُ جُزَيًّ في ذلك كِتاباً حافِلاً في مُجَلَّدَيْنِ، طَالَعْتُهُمَّا، وَقَدْ ذَكَرَ فيه المَعْرِب، وَقَدْ جَعَ ابنُ جُزَيًّ في ذلك كِتاباً حافِلاً في مُجَلَّدَيْنِ، طَالَعْتُهُمَّا، وَقَدْ ذَكرَ فيه العجائب والغَرائب، واختصرَه محمَّدُ بنُ فَتْحِ الله البَيلُونِيُّ في جُزْءٍ صغيرِ اقْتَصَرَ فيه عَلَى العجائب والغَرائب، والحمدُ لله تعالَى انتهى، وانظُر: «الأَعلَامَ» (٢٧٧٦)، و«مُعجَمَ المُؤلِّفِينَ» (١٨/١١).

وَقَد اختَصَرَ هَذِهِ الرِّحلَةَ أَيضًا البَاحِثُ مُحَمَّدُ أَحَد جَادِ المَولَى المِصرِيُّ (ت١٣٦٣) في كِتَابِهِ (مُهَذَّبُ رِحلَةِ ابنِ بَطُّوطَةَ) – مَطبُوعٌ–، وهَوَ مُشَارِكٌ في تَحقِيقِ أَصلِ الرِّحلَةِ، انظُر: «الأَعلَامَ» (٦/ ٢٣).

مُحَمَّدُ بِنُ أَسعَدٍ (١) رَحِمَهُ اللهُ.

وفِي «الأَغَانِي» ۚ لأَبِي الفَرَجِ [الأَصفَهَانِيِّ ۚ ] ۚ بَسَنَدِهِ ۚ : «أَنَّ سَاحِرًا كَانَ عِندَ اللهُ الوَلِيدِ بنِ عُقْبَةَ ۚ ؛ فَجَعَلَ يَدخُلُ فِي جَوفِ بَقَرَةٍ ويَخرُجُ، فَرَآهُ جُندُبٌ - رَضِيَ اللهُ

(٣) هُوَ عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَينِ القُرَشِيُّ الأُمُوِيُّ الأَصبَهَانيُّ (ت٥٦٣).

قَالَ الذَّهَبِيُّ: «والعَجَبُ أَنَّهُ أُمَوِيٌّ شِيعِيٌّ»، وقَالَ: «اتَّهِمَ، والظَّاهرُ أَنَّهُ صَدُوقٌ» رَاجِع: «المِيزَانَ»، وقَالَ في «السِّيرِ»: «لابَأْسَ بِهِ».

تَرجَمَتُهُ في «تَارِيخِ بَغدَادٍ» (٢١/ ٣٩٨-٠٠٠)، و«سِيرِ أَعلَامِ النُّبَلَاءِ» (٢٠١/١٦-٢٠٣)، و«المِيزَ انِ» لَهُ، و«اللِّسَانِ» لابْنِ حَجَرٍ، وغَيرِهَا.

وكِتَابُهُ «الأَغَانِي» فِيهِ مِن البَلَاءِ العَظَائمُ! وهُوَ – في الجُملَةِ – مِن كُتُبِ الضَّلَالِ!.

- (٤) زِيَادَةٌ مِن الأَصلِ.
- (٥) رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا شَيخُهُ؛ فَلَم أَقِفْ لَهُ عَلَى تَرجَمَةٍ، وهُوَ حَسَنٌ بِمَا بَعدَهُ.
- (٦) هُوَ الوَلِيدُ بنُ عُقبَةَ بنِ أَبِى مُعَيطِ القُرَشِيَّ، صَحَابِيُّ، فَاضِلْ، مُجَاهِدٌ، غَمَزَ فِيهِ بَعضُ أَهلِ السُّنَةِ النَّبُوِيَّةِ بِشُبهَةِ تَفسِيقِهِ فِي النَّصِّ!؛ فَجَعَلُوهُ مُستَشَى مِن القَولِ بِعُمُومِ عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ؛ وَهَذِهِ زَلَّةٌ مِنهُم غَفَرَ اللهُ هَمُم، وقد يَسَّرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الرَّدَّ عَلَيهِم بِيَ لا يَبقَى مَعَهُ فِي وَهَذِهِ زَلَّةٌ مِنهُم غَفَرَ اللهُ هَمُم، وقد يَسَّرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الرَّدَّ عَلَيهِم بِيَ لا يَبقَى مَعَهُ فِي نَفسِ السُّنِيِّ أَدنَى حَرَجٍ، فِي جُزءٍ مُفرَدٍ عُنوانُهُ: «الصَّحَابَةُ كُلُّهُم عُدُولٌ بِلَا استِثنَاءٍ، مُبَاحَثَةٌ عِلمِيَّةٌ مَعَ بَعضِ أَهلِ السَّنَةِ النَّبُويَّةِ»، يَسَّرَ اللهُ نَشرَه.

<sup>(</sup>١) هُوَ مُحُمَّدُ بنُ أَسعَدِ الإِسكَدَارِيُّ الحَنِفِيِّ، نَشَأَ بِالمَدِينَةِ، وأَخَذَ عَن أَفَاضِلِهَا، وتَوَلَّى الإِفْتَاءَ بِهَا مُدَّةً، تُوُفِّيَ سَنَةَ (١١٤٣)، تَرجَّمَهُ المِردَاوِيُّ في «سَلَكِ الدُّرَرِ في أَعيَانِ القَرنِ الثَّانِي عَشَرَ» (٤/ ٥٠ - ٥١)، وانظُر: تَعليقَ الدُّكتُورِ نَاصِرٍ الشَّيخ عَلَى شَرحِ العَلَّامَةِ ابنِ سِنَانٍ (ص١٧٥).

 $<sup>(7)(3/\</sup>Gamma\Lambda I)$ .

عَنهُ-؛ فَذَهَبَ إِلَى بَيتِهِ، فَاشْتَمَلَ عَلَى سَيفِهِ؛ فَلَمَّا دَخَلَ السَّاحِرُ فِي البَقَرَةِ، قَالَ [جُندُبٌ] ﴿ وَأَفْتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُ ونَ ﴾ [الانبياء: ٣].

ثُمَّ ضَرَبَ وَسَطَ البَقَرَةِ؛ فَقَطَعَهَا، وقَطَعَ السَّاحِرَ [مَعَهَا] "، فَانذَعَرَ النَّاسُ؛ [فَحَبَسَهُ] "الوَلِيدُ، وكَتَبَ بِذَلكَ إِلَى عُثَهَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - ".

وكَانَ عَلَى السِّجْنِ رَجُلُ نَصرَ انِيُّ ( ) فَلَمَّا رَأَى جُنْدُبًا يَقُومُ اللَّيلَ، ويُصْبِحُ صَائمًا، قَالَ النَّصرَ انِيُّ : والله إِنَّ قَومًا هَذَا شَرُّهُم لَقَومُ صِدْقٍ!.

فُوكَّلَ بِالسِّجْنِ رَجُلاً، ودَخَلَ الكُوفَة؛ فَسَأَلَ عَن أَفضَلِ أَهلِهَا؛ فَقَالُوا: الأَشْعَثُ بنُ قَيسٍ، فَاستَضَافَهُ؛ فَرَأَى أَبَا مُحَمَّدٍ - يَعْنِي: الأَشْعَثُ -، يَنَامُ اللَّيلَ، ويُصبِحُ؛ فيَدعُو بِغَدَائِهِ، فَخَرَجَ مِن عِندِهِ، وسَأَلَ: أَيُّ أَهلِ الكُوفَةِ أَفْضَلُ؟ فَقَالُوا: جَرِيرُ بنُ عَبدِالله، فَوَجَدَهُ يَنَامُ اللَّيلَ، ثُمَّ يُصبِحُ، فَيَدعُو بِغَدَائِهِ؛ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة، فَقَالَ: رَبِّي رَبُّ جُنْدُبٍ!، وأَسْلَمَ».

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٢) زِيَادَةٌ مِن الأَصل.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ك)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح): [فَسَجَنَهُ].

<sup>(</sup>٤) تَتِمَّتُهُ: «وَكَانَ يَفتَحُ لَهُ البَابَ بِاللَّيلِ، فَيَذَهَبُ إِلَى أَهلِهِ، فَإِذَا أَصبَحَ دَخَلَ السِّجنَ» انتَهَى مِن «الأَغَانِي».

<sup>(</sup>٥) هَذَا الكَلَامُ سَاقَهُ الأَصبَهَانيُّ بِإِسنَادِ آخَرَ، فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ نُصَيرِ ضَعِيفٌ، وشَيخُ الأَصبَهَانيِّ أَحَدُ بْنُ عَبدِالعَزِيزِ لَمَ أَعرِفْهُ، ثُمُّ هُوَ فِي جُندُبِ بْنِ كَعبِ، واللهُ أَعْلَمُ.

وأَخرَجَهَا البَيهَقِيُّ فِي «السُّننِ الكُبرَى» '' بِمُغَايَرَةٍ فِي القِصَّةِ؛ فَذَكَرَ بِسَنَدِهِ إِلَى الْبَيالَاَسُودِ '' وَأَنَّ الوَلِيدَ بِنَ عُقبَةً كَانَ فِي العِرَاقِ يَلْعَبُ بَينَ يَدِيهِ سَاحِرٌ، فَكَانَ يَعْرِبُ رَأْسَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَصِيحُ بِهِ، فَيَقُومُ صَارِخًا ''، فَيُرَدُّ إِلَيهِ رَأْسُهُ؛ فَقَالَ النَّاسُ: يُضِرِبُ رَأْسَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَصِيحُ بِهِ، فَيَقُومُ صَارِخًا ''، فَيُردُّ إِلَيهِ رَأْسُهُ؛ فَقَالَ النَّاسُ: سُبحَانَ الله! يُحْيِ المَوتَى!!، ورَآهُ رَجُلٌ مِن صَالِحِي المُهَاجِرِينَ، فَلَيًّا كَانَ مِن الغَدِ السُبحانَ الله! يُحْيِ المَوتَى!!، ورَآهُ رَجُلٌ مِن صَالِحِي المُهَاجِرِينَ، فَلَيًّا كَانَ مِن الغَدِ الشَّيمَلَ عَلَى سَيفِهِ؛ فَذَهَبَ يَلْعَبُ لَعِبَهُ ذَلْكَ؛ فَاخَتَرَطَ الرَّجُلُ سَيفَهُ؛ فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَلْيُحْيِ نَفْسَهُ!؛ فَأَمَرَ بِهِ الوَلِيدُ دِيْنَارًا صَاحِبَ السِّجنِ فَسَجَنَهُ '' انتهى.

<sup>(</sup>١) (٨/ ١٣٦)، وفي سَنَدِهِ ابْنُ لِهَيعَةَ، وهُوَ ضَعِيفٌ، قَبلُ وبَعدُ، والظَّاهِرُ أَنَّ أَبَا الأَسوَدِ، لَم يُدرِكُ القِصَّةَ، وأَصلُ القِصَّةِ لَهُ طُرُقٌ يُحَسَّنُ بِهَا ـ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى –.

<sup>(</sup>٢) هُوَ مُحُمَّدُ بْنُ عَبدِالرَّحَمٰنِ بْنِ نَوفَلٍ، ثِقَةٌ، قَالَ ابْنُ البَرقِيِّ: «لا يُعلَمُ لَهُ رِوَايَةٌ عَن أَحَدٍ مِن الصَّحَابَةِ مَعَ أَنَّ سِنَّهُ يَحَتَمِلُ ذَلكَ».

قَالَ مَحَدِّثُ العَصرِ: "وَهَذَا إسنَادٌ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ أَبُوالأَسوَدِ أَدرَكَ القِصَّةَ؛ فَإِنَّهُ تَابِعِيُّ صَغِيرٌ» انتَهَى مِن "الضَّعِيفَةِ» (٣/ ٦٤٢).

قُلتُ: في إدرَاكِهِ نَظَرٌ، ولِلقِصَّةِ طُرُقٌ أُخرَى تَثبُتُ بِهَا، كَمَا سَيَأْتِي – إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى–.

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي الأَصلِ، و(ك)، ووَقَعَ فِي (ع)، و(ص)، و(ح): [خَارِجًا]!.

<sup>(</sup>٤) اعلَمْ أَنَّ أَصَحَّ طُرُقِ هَذِهِ القِصَّةِ مَا أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي «التَّاريخِ الكَبِيرِ» (٢/ ٢٢٢): «حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ ثَنَا عَبدُالوَاحِدِ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِي عُثَانَ: قَتلَهُ جُندُبُ بْنُ كَعبٍ»، هَذَا سَندٌ صُحِيحٌ، ورُوِيَ أَنَّهُ جُندُبٌ البَجَليُّ وهُو غَلَطُّ!، ولَيسَ بِمَحفُوظٍ، وبِهَذَا الوَجِهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطنِيُّ (٣/ ١١٤)، وعَنهُ البَيهَقِيُّ (٨/ ١٣٦) مِن طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ ثَنَا هُشَيمٌ أَنْبَأَ الدَّارَقُطنِيُّ (عُن أَيُّوبَ البَعدَادِيُّ خَالِدٌ عَن أَبِي عُثَانَ عَن جُندُبِ البَحِلِيِّ ...، وذَكَرَ القِصَّةَ مُختَصَرَةً، وزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ البَعدَادِيُّ أَبُو هَاشِم ثِقَةٌ حَافِظٌ .

وأَخرَجَهَا ـ أَيضًا ـ البُخَارِيُّ في «تَارِيخِهِ» (٢/ ٢٢٢) مِن طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدِ، وهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ، كِلَاهُمَا عَن هُشَيمٍ نَا خَالِدٌ عَن أَبِي عُثَهَانَ عَن جُندُبِ البَجَلِيِّ.

## واختُلِفَ عَلَى خَالِدٍ في ذَلِكَ:

فَرَوَاهُ خَالِدٌ بْنُ عَبدِالله الوَاسِطِيُّ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ بِهِ، فَجَعَلَ جُندُبًا هُوَ ابْنُ كَعبِ الأَزدِيُّ. أَخرَجَهُ البُخَارِيُّ في «اَلتَّارِيخ» (٢/ ٢٢٢)، وهُوَ الصَّوَابُ.

ورَوَاهُ إِسَمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَبُو مَعمَرٍ القَطِيعِيُّ (وهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ) عَن هُشَيمٍ بِهِ، فَأَطلَقَ جُندُبًا.

قُلتُ: رِوَايَةُ خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَن أَبِي عُثَهَانَ فِيهَا كَلَامٌ، قَد يَكُونُ هُوَ السَّبَبُ في هَذَا الاضطِرَابِ. قَالَ أَحَدُ: «خَالِدٌ لَم يَسمَعْ مِن أَبِي عُثَهَانَ شَيئًا، يَقُولُ ذَلِكَ بَعضُ النَّاسِ». انتَهَى «العِلَل ومَعرفَةُ الرِّجَالِ» ( ٢/ ٥٤١).

وقَد أَخرَجَ لَهُ البُّخَارِيُّ مِن طَرِيقِهِ عَن أَبِي عُثَهَانَ عَن سَعدٍ- رَضِيَ اللهُ عَنهُ- (٦٧٦٦)، وكَذَا مُسلِمٌ في (٦٣-٢١٩).

والظَّاهِرُ أَنَّهُ مُتَابَعٌ بِعَاصِمِ بْنِ سُلَيَهَانَ الأَحوَلِ، وانظُر الحَدِيْثَ (٤٣٢٦) في «صَحِيحِ البُخَارِيِّ».

نَعَم سَأَلَ أَبُو عُبَيدٍ الآجُرِّيُّ أَبَا دَاودَ: خَالِدٌ الحَذَّاءُ سَمِعَ مِن أَبِي عُثَهَانَ، فَقَالَ: « سَمَاعٌ لَيسَ بِالقَوِيِّ» انتَهَى مِن «سُؤَالاتِهِ» (٢/ ٣٦ رقم ٤٠٣٤).

فَالْحَاصِلُ: ضَعفُ سَمَاعِهِ مِنهُ، واللهُ أَعلَم.

فَتَحَصَّلَ ضَعفُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ.

وبِإطلَاقِ جُندُبٍ، أَخرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ (١٠/ ١٣٥): ثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ عَن سُفيَانَ بْنِ أَبِي إِسحَاقَ عَن حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ أَنَّ جُندُبًا قَتَلَ سَاحِرًا، أَو أَرَادَ أَنْ يَقتُلَهُ».

وهَذَا السَّنَدُ ظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ، وَفِيهِ عِلَّتَانِ:

١ - سَمَاعُ سُفيَانَ بْنِ عُيينَةً مِن أَبِي إِسحَاقَ، فِيهِ كَلامٌ، لأَنَّهُ سَمِعَ مِنهُ بِأَخَرَةٍ.

٢ - أَبُو إِسحَاقَ مُدَلِّسٌ، وقَد عَنعَنَ.

قُلتُ: والحَاصِلُ أَنَّ جُندُبًا قَاتِلَ السَّاحِرِ هُوَ جُندُبُ بْنُ كَعبِ الأَزدِيُّ، ولَمَ يَصِحَّ في غَيرِ ذَلكَ شَيءٌ، وبِهَذَا جَزَمَ جَمَاعَةٌ مِن الحُفَّاظِ، مِنهُم:

١ - البُخَارِيُّ في «تَارِيخِهِ» (٢/ ٢٢٢) فَقَالَ: «جُندُبُ بْنُ كَعبِ قَاتِلُ السَّاحِرِ».

بَلْ أَعجَبُ مِن هَذَا مَا أَخرَجَهُ الحَافِظُ [أَبُوبَكر] البَيهَقِيُّ بِإسنَادِهِ فِي قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ أَ، وفِيهَا: «أَنَّ امرَأَةً تَعَلَّمَتْ السِّحرَ مِن المَلكَينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ ومَارُوتَ، وأَنَّهَا طَوِيْلَةٍ أَنْ اَمرَأَةً تَعَلَّمَتْ السِّحرَ مِن المَلكَينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ ومَارُوتَ، وأَنَّهَا أَخْذَتْ قَمْحًا؛ فَقَالَتْ لَهُ بَعدَ أَنْ أَلْقَتْهُ فِي الأَرضِ: اطْلَعْ، فَطَلَعَ، فَقَالَتْ: أَحْقِلْ، أَخَدَتْ قَمْحًا؛ فَقَالَتْ لَهُ بَعدَ أَنْ أَلْقَتْهُ فِي الأَرضِ: اطْلَعْ، فَطَلَعَ، فَقَالَتْ: أَحْقِلْ، فَأَحْقَلَ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: اطْحَنْ، فَأَطْحَنَ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: اطْحَنْ، فَأَطْحَنَ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: اخْتَبِزْ فَاخْتَبَزَ، وكَانَتْ لا تُرِيدُ شَيئًا إِلَّا كَانَ».

٢- أَبُوعُبَيدَةَ، قَالَ: «جُندُبُ الحَيرِ هُوَ جُندُبُ بْنُ عَبدِاللهِ بْنِ ضَبَّةَ، وجُندُبُ بْنُ كَعبٍ قَاتلُ السَّاحِرِ»، ذَكَرَهُ عَنهُ الذَّهَبِيُّ في «السِّيرِ» (٣/ ١٧٧).

٣- الطَّبَرَانيُّ في «الكَبِيرِ» (٢/ ١٧٧).

٤ - أَبُو نُعَيمٍ في «مَعرِ فَةِ الصَّحَابَةِ» (٢/ ٥٧٩).

٥- ابْنُ عَبدِ البَرِّ في «الاستِيعَابِ» (١/ ٢٥٨- ٢٠٩) قَالَ مَا حَاصِلُهُ: «إِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ قَاتِلَ السَّاحِرِ هُو جُندُبُ بْنُ كَعبٍ».

٦ - الذَّهَبِيُّ في «السِّيَر» (٣/ ١٧٥).

٧- العَلَائيُّ، وَافَقَ ابْنَ عَبدِ البَرِّ في «جَامِعَ التَّحصِيلِ» (ص٥٦).

٨- ابْنُ حَجَرِ في «الإِصَابَةِ» (١/ ٦١٥).

٩- شَيخُنَا مُقبِلٌ الوَادِعِيُّ في تَحقِيقِهِ لـ «تَفسِيرِ ابنِ كَثِيرٍ» (١/ ٢٦٧): «والقِصَّةُ مَشهُورَةٌ؛
 فَرَحِمَ اللهُ جُندَبَ بنَ كَعبِ، وجَزَاهُ اللهُ خَيرًا» انتَهَى.

<sup>(</sup>١) زِيَادَةٌ مِن (ع)، و(ص)، و(ح)، و(ك).

<sup>(</sup>٢) - سَنَدُهُ ضَعِيفٌ، فِيهِ عَبدُ الرَّحَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَالمٌ، لَكِنَّهُ ضَعِيفُ الرِّوَايَةِ-.

وأَخرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ (١/ ٤٦١)، وابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (١/ ١٩٤) مِن طَرِيقِ عَبدِالرَّحَمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ ابْن كَثِيرٍ: «فَهَذَا إِسنَادٌ جَيِّدٌ إِلَى عَائشَةَ».

وضعَّفه شَيخُنَا في تَعلِيقِهِ عَلَى ابْنِ كَثِيرٍ (١/ ٢٦٣-٢٦٤) بِعَبدِالرَّحَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ.

والأَحْوَالُ الشَّيطَانِيَّةُ لا تَنحَصِرُ، وكَفَى بِهَا يَأْتِي بِهِ الدَّجَّالُ، والْمِعْيَارُ (`` اتِّبَاعُ الكِتَابِ والسُّنَّةِ، ومُخَالَفَتُهُمَا.

انْتَهَى مَا أَرَدْنَاهُ، وِالْحَمدُ لله، أَوَّلاً وآخِرًا، وصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، و[عَلَى] آلِهِ، وصَحْبِهِ، وسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) في (ع):[والمُعتَبَرُ]!.

## الفهريسُ العَامُّ

| ٥   | المقلمةا                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | تَحْقِيقٌ فَرِيدٌ فِي فَنَّ ضَبطِ الأُصُولِ                                               |
| ٩   | زَوائدُ لا أَصلَ لَمَا                                                                    |
| ٩   | الزِّيَادَةُ الأُولَى                                                                     |
| ١٠  | الزِّيَادَةُ النَّانِيَةُ                                                                 |
| ١١  | الزِيَادةُ الثَّالِئَةُ                                                                   |
|     | الكَلامُ عَلَى طَبِعَةِ الأَخِ البَاحِثِ مُحمَّدِ الصَّغيرِ بنِ قَائدٍ المَقطَرِيِّ       |
|     | ١ - سَقطٌ في أَصلِ مَتنِ الكَتَابِ في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ!                                 |
| ١٢  | ٢- تَحْرِيفٌ فِي مَوَاضِعَ يَسيرَةٍ يُفسِدُ المَعنَى                                      |
| ١٢  | ودُونَكَ عَشَرَةُ نَهَاذِجَ :                                                             |
| ۱۳  | ٣- زِيَادَةٌ فِي مَوضِعَينِ، بَل ثَلَاثَةٌ لَيسَت مِن الْمُصَنِّفِ                        |
| ١٤  | ٤- حَاشِيتَانِ إِحدَاهُمَا ثَخَالِفُ عَقِيدَةَ أَهلِ الشُّنَّةِ، والأُخرَى طَرِيقَتَهُم!! |
| ١٤  | الحَمَاشِيَةُ الأُولَى                                                                    |
| ١٥  | الحَاشِيَةُ الأُخرَى                                                                      |
|     | مَنهَجِي في الاعتِنَاءِ بِهَذَا الكِتَابِ النَّافِعِ                                      |
| 10  | ١ - جَعَلْتُ أَصلَ الكِتَابِ طَبِعَةً قَدِيمَةً عَن أَصلِ خَطِّ المَصَنِّفِ               |
| 10  | ٢- قَابَلَتُ هَذَا الأَصلَ عَلَى نُسخَةٍ فَرِيدَةٍ كُتِبَتْ فِي حَيَاةِ الْمُصَنِّفِ      |
| ١٥  | وَصْفُ هَذِهِ النُّسخَةِ:                                                                 |
| ۱۷  | ٣- نُسخَةُ مَكتَبَةِ الجَامِعِ الكَبِيرِ بِصَنعَاءَ                                       |
| ).V | ٤ - النُسخَةُ الثَّانِيَةُ بِمَكتَبَةِ الجَامِعِ الكَبِيرِ بِصَنعَاءَ                     |
|     | ٦- خَرَّ جتُ أَحادِيثَ الكِتَابِ، وَ آثَارَهُ، مَعَ بَيَانِ حُكمِهَا                      |

| ١٨          | ٧- عَلَّقتُ عَلَى الْكِتَابِ عِندَ الْحَاجَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٣          | ي و ي م ي م ي م ي م ي م ي م ي م ي ي م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>w</b> w  | الأَصْلُ الأَوَّلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11          | الأَصْلُ الثَّانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Τξ          | الأَصْلُ الثَّانِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِي اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ اللللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللللِّ |
| ٣٤          | الأَصْلُ النَّالِثُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٤          | أَنَّ التَّوحِيدَ قِسمَانِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳٧          | الأَصْلُ الرَّابِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٨          | كُلُّ مُشْرِكٍ مُقِرِّ بِأَنَّ الله خَالِقَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٨          | الأَصْلُ الْخَامِسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۸          | رَأْسِ الْعِبَادَةِ، وأَسَاسُهَا، التَّوحِيدُ لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ِ دُونَهُ٣٨ | ومَعْنَاهَا: إفرَادُ اللهِ بِالعِبَادَةِ والإلهِيَّةِ، والنَّفْيِ، والبَرَاءَةِ مِن كُلِّ مَعبُودٍ فَصْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.          | فَصْلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>{</b> *  | إِذَا عَرَفْتَ هِذِهِ الأُصُولَ؛ فاعلَم أَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ العِبَادَةَ لهُ أَنوَاعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | اعتِقَادِيَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>{</b> *  | اللَّفظيَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١          | بَكَنِيَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤١          | مَالِيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £٣          | الْمُشْرِكُونَ مِنهُم مَن يَعبُدُ اللَّائكَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | فَصْلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0 *         | فَصْلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٣          | والأَسْمَاءُ لا أَثَرَ لَهَا، ولا تُغَيِّرُ الْمَعَانِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٨          | مَن تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الكُفْرِ يَكْفُرُ، وإِنْ لَمْ يَقصِدْ مَعنَاهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | فَإِنْ قُلْتَ: الاستِغَاثَةُ بِغَيرِ الله، لَيسَتْ بِمُنكَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37.4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| يُرُهَا أَحَدٌ                            | الاستِغَاثَة بِالمَخلُوقِينَ الأَحيَاءِ فِيهَا يَقدِرُونَ عَلَيهِ، لا يُنكِ                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦                                        | فَإِنْ قُلتَ: هَؤُلاءِ قَد قَالُوا «لا إِلَه إِلَّا الله»                                       |
| ٧٧                                        | حَقُّهَا إِفْرَادُ الإِلْهِيَّةِ                                                                |
| •                                         | فَإِنْ قُلتَ : قَد أَنكَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم عَلَى أُسَامَةَ قَتْلَهُ                |
| تِّى يَتَبَيَّنَ مِنهُ مَا يُخَالفُ ٢٩ ٧٩ | مَن قَالَ: «لا إِلَه إِلَّا الله» مِن الكُفَّارِ حُقِنَ دَمُّهُ ومَالُهُ؛ حَ                    |
| ۸٠                                        | إِنْ تَبَيَّنَ خِلافُهُ، لَمْ يُحْقَنْ دَمُهُ ومَالُهُ بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ                 |
| سَقَةِ النَّاسِ٨٢                         | فَإِنْ قُلتَ: القُبُورِيُّونَ وغَيرُهُم مِن الَّذِينَ يَعتَقِدُونَ فِي فَسَ                     |
| ۸۳                                        | ذَكَرَ العُلَمَاءُ أَنَّ مَن تَزَيَّا بِزِيِّ الكُفَّارِ صَارَ كَافِراً                         |
| إخرَاجِهِ للنَّذرِ، وبَذلِهِ! ٨٥          | فَإِنْ قُلتَ: إِنَّ النَّاذِرَ قَد يُدرِكُ النَّفعَ ودَفعَ الضَّرَرِ بِسَبِبِ                   |
|                                           | قُلتُ: كَذِلكَ الأصنَامُ، قَد يُدْرَكُ مِنهَا مَا هُوَ أَبلَغُ مِن هَذ                          |
| ٨٧                                        | فَإِنْ قُلتَ: هَذَا أُمرٌ عَمَّ البِلادَ                                                        |
| ۸۸                                        | الحَقُّ مَا قَامَ عَلَيهِ الدَّلِيلُ                                                            |
|                                           | فَإِنْ قُلتَ : يَلزَمُ مِن هَذَا أَنَّ الأُمَّةَ قَد اجتَمَعَتْ عَلَى ضَلا                      |
| ٩٠                                        | قُلتُ: حَقِيقَةُ الإِجْمَاعِ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِيْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ                           |
| ٩١                                        | وَظَائِف الإِنكَارِ ثَلاكً                                                                      |
| 90                                        | فَإِنْ قُلتَ: هَذَا قَبِرُ رَسُولِ اللهِ                                                        |
| يَفعَلُونَ خَوَارِقَ٧                     | فَإِنْ قُلتَ: قَد يَتَّفِقُ لِلأَحيَاءِ وَلِلأَموَاتِ اتِّصَالُ جَمَاعَةٍ بِهِم                 |
| · · ·                                     | قُلتُ: هَذِه أَحْوَالٌ شَيطَانِيَّة                                                             |
|                                           | الفِهرَسُ العَامُّالله المُعامُّ العَامُّ العَامُّ العَامُّ العَامُّ العَامُّ العَامُّ العَامُّ |



